جامعة قناة السويس كلية التربية بالعريش قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

# معاضرات في علم الصرف

إعداد

د/ عبد الواحد توفيق الدويك أستاذ النحو والصرف المساعد رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

٧ . . ٨

المدخل إلى علم النيهوف 1 - بنية اللغة وعلومها. 7 - الكلمة اللغوية .

.

,

.

•

## ١ ـ بنية اللغة وعلومها

إذا كنا نُعُدُ اللغة جسماً مركباً يتالف من عناصر تكونه ، وتُمْسِك عليه قوامه ووحدته ، فإن أول ما يجب علينا في دراستها واكتشاف نظامها أن نُلِمُ بهذه العناصر ولو إلمامة موجزة تصلح أن تكون تعريفاً لعلومها ، وتوضيحاً للفرق بين علمين كبيرَيْنِ منها ، هما : علم النحو ، وعلم الصرف .

\_ 1\_

وَلّنبداً بأصغر هذه المكونات، وهو الصوتُ المقرد، أو الحرف الهجائي .. كما يسمى في تراثنا اللغوي .. فهو اللبنة الأولى في بناء اللغة الكبير، ولكن ليس له دلالة ذاتية خاصة، بل له وظيفة يمكن أن نسميها وظيفة تمييزية ، بين معنى وآخر حين ينضم إلى أصوات أخرى في الكلمة ، فالنون مثلاً تميزبين معنى : بان . وباع . وجميع متكلمي العربية . يميزون معاني الكلمات التالية من جراء تبدل الصوت الأخير في كل منها : وعاب ، عاث ، عاد ، عاد ، عاد ، عاد ، عاد ، عاد ، عاق ، عال ، .

أما عدّة أصوات اللغة العربية فهي تسعة وعشرون حرفاً ، هي : 
﴿ أَ ، ا ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، 
س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، 
ل ، م ، ن ، ه ، ر ، ي ، .

يضاف إليها أصواتُ لين قصيرةُ تسمى في مصطلحنا الحركات، نلفظها في كل كلمة، ولكننا لا نكتبها إلا في بعض الأحيان، وهي ثلاث حركات: الضمة والكسرة والفتحة

على أنه قد يكون لبعض هذه الوحدات أكثر من صوت (١) ، وقد تختلف المناطق العربية في نطق بعضها ، كاختلافها في نطق الجيم والقاف والضاد ، كما قد يكون الاختلاف ناجماً عن تركيب بعضها مع بعض ، فالألف في : ضامر وطالب ، من حيث النوع ، فهي رقيقة في الأوليين ومضخمة في الاخريين : والنون في : من المنو ، عن النون في : من أجل ، وعن النون في : من أحمد .

هذا الاختلاف في النطق لا يعني أن كل صوت منطوق ذو هُويّة تختلف عن هوية الآخر ، بل يعني أنه « وَحُلةً » صوتية مستقلة ، غير أن قوانين التركيب الصوتية ، أو اختلاف المهجات ، قد تؤثر في طبيعتها ، فتنرع نُطقها ، فالجيم مثلاً في الكلمة « جمل » تختلف في نطق الشامي والمغربي عنها في نطق المصري واليمني والعماني ، وتختلف أيضاً في نطق المحوري واليمني والعماني ، وتختلف أيضاً في نطق الكويتي والإماراتي . إلا أن هذا الاختلاف في النطق لا يؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة ، وهذا يؤكد أنها صوت ـ أو حرف ـ واحد ، وليست ثلاثة أصوات .

 <sup>(</sup>١) ذكر سيبويه أن مجموع هذه الأصوات: الأصلية والفرعية ، كان في أيامه اثنين وأربعين صوتاً . انظر كتابه : ٤٣٢/٤ (طبعة هارون) .

أما حين يؤدي تغير الصوت في الكلمة إلى تغير دلالتها فحينتلم يكون كل من الصوتين: المُبلدَّلُ، والعبدل منه ، مستقلاً عن الآخر ، وله هويته المخاصة في أصوات اللغة ، كالصوتين: العين والحاء في مثل: راح وراخ . والباء والعيم في : عاب وعام . والطاء والجيم في : طاب وجاب . وأمثال ذلك كثيرة .

#### ـ ب

بعد الأصوات المفردة هذه نصادف في بنية اللغة وحدة أكبر يسميها اللغويون العرب: علامات. كعلامات التأنيث، والجمع والتنية، كالتاء في: رانية، وعلمت. والألف المقصورة في: ليلى وكُبرى، والألف الممدودة في: حوراء وحسناء، والواو في: عادلون وجائرون، والألف في: عادلان وجائران، والنون الساكنة التي نسميها التنوين، كما في: بحر وأرض، والياء المشددة التي في مثل: دمشقي، وقاهري، وبغدادي.

وتقع هذه العلامات ـ أو المورفيمات « Morphems » كما تسمى في اللسانيات المعاصرة ـ في نهايات الكلمات ، كما رأيت ، وقد يقع بعضها في أوائلها ، كعلامة التعريف وأل » في مثل : العِلْمُ ، والوطن . وقد يقع بعض منها في حَشُو الكلمة ، كياء التصغير في مثل : قمير ، ونُهَيْر ، وبحيرة .

ويلحق بهذه الوحدات ضرب آخر من البنيات الدائة ، هي الأدوات ، كأدوات النفي والاستفهام والشرط والعطف والترجي والتمني ، وهذا الضرب من الوحدات يشبه العلامات في أنه ليس بذي دلالة ذاتية ، فإذا فُصِل عن السياق انعدمت دلالته، وهذا يعني أنه ذو دلالة « تركيبية » فالأداة « ما » مثلاً استفهامية في : « وما تلك بيمينك يا موسى » ( طه : ١٧ ) . وشرطية في : «ما ننسخ من آية أو تُنسِها ناتِ بخير صنها » . ( البقرة : ١٠٦ ) ،

4

وموصوله في : ويعلم ما بين ايديهم وما خلفهم » (البقرة ، ٢٥٥) ، ونافية في : ووما أبرّىء نفسي ، إن النفس لأمّارة بالسوء ، ('يوسف : ٣٥) ، ومثلها في تعلّد الدلالة لاختلاف التركيب : متى ، ومَنْ ، وكم ،

-ج -

وينشأ من تضام الأصوات أيضاً وحدات أكبر من الأودوات ، هي : الكلمات . وتتميز هذه الوحدات مما قبلها بأنَّ لها معاني ذاتية خاصة ، سواء أكانت في التركيب أم كانت في معزِل عند ، كالكلمات : سماء ، ومواء ، وتراب .

وهذه الكلمات نوعان ، ولكل نوع دلالة خاصة به ، وسلوك في التركيب يختلف فيه عن النوع الآخر ، أما أولهما فهو الاسم ، وأما الثاني فهو الفعل . ولكل منهما تفريعات ستتحدث عنها في الصفحات التالية .

- 2 -

ومن تضام الأدوات والكلمات تشأ التراكيب اللغوية، وهي الوحدات التعبيرية التي لا يتحصُل التفاهم من دونها، فلو أننا حقظنا طفلاً غير عربي قوائم من الكلمات العربية، ثم وضعناه في وسط عربي لما استطاع أن يتكلم العربية، ولا أن يفهم ما يسمعه من العرب، ولو كانت الكلمات التي حفظها تُعَد بالآلاف، بل إن العربي القُحَّ لا يستطيع أن يفهم هذه العبارة إلا إذا اهتدى إلى وضع كل عنصر منها في موضعه:

« شرف لا أل يسلم أل من رفيع أذى أل » .

فللتركيب نظام دقيق في كل لغة ، وكما يتعلم الطفل دلالات الكلمات يتعلم أيضاً أنساق التراكيب اللغوية ، وكثيراً ما يتغير المعنى تغيراً تاماً بتغير مواضع بعض الكلمات في التركيب، كما في مثل هاتين الجملتين:

. هذه هي أعمالُ الرجل.

ـ هذا هو رجلُ الأعمال .

ومثل دلك : درجات السلم ، وسلم الدرجات ، وشرف البيت، وبيت الشرف ، ودقة الميزان وميزان الدقة .

فما التركيب إذن إلا ألوان من العلاقات تقوم بين أجزائه بحيث لو تغيرت واحدة منها أدى ذلك إلى اضطراب الدلالة أو تغيرها ، وهي علاقات تتكون من :

- الدلالات المعجمة للكلمات.

. الدلالات الصرفية للصيغ والعلامات .

- الدلالات النحوية أو وظائف الكلمات في التركيب.

ولتأخذ على سبيل المثال هذا الشطر من شعر المتنبي :

د الرأى قبلَ شجاعةِ الشجعانِ ، .

إن العلاقة بين و الرأي ، وو قبل ، علاقة إسنادية غير مباشرة (١) ، وبين وقبل ، وو شجاعة ، علاقة إضافة أو تخصيط ، وعلى العلاقات أتاحت للتركيب أن يؤدي معنى خاصاً مجس في ذهن المتنبي ، فلو أحدثنا تبدلاً في العلاقات وفي مواضع الكلمات لتبدل من جراء ذلك هذا المعنى ، بل ربما أحدث بعض التغييرات ما يناقض المعنى الذي أراده الشاعر ، كأن نقول مثلاً :

و قبل الرأي شجاعة الشجعانِ ، .

(١) لأن الظرف و قبل ۽ ليس هو الخبر ، بل هو جُزَّة منه .

وأعتقدُ أن هذا المثال يكفي لييان أهمية التركيب في التعبير عن المعنى المروم.

۔ د۔۔

من هذا كله يتبين لك أن اللغة نظام من العلامات(١) ، ونعني بها الأصوات والأدوات والكلمات(٢) ، أما النظام فهو مجموع القوانين التي ينتظم بها تركيب الأصوات لتنشأ الدلامات ، وينتظم بها تركيب العلامات والكلمات لتنشأ الجمل والعبارات .

ومثل 'هذا البحسم المركب يحتاج إلى عدة علوم ، فإلى جانب علم اللغة يحتاج إلى علم النفس ، وعلم الاجتماع ، وبعض العلوم الطبيعية ، ولا سيما الفيزياء والفيزيرلوجيا .

أما علم اللغة فهو نفسه ذو شُعّبٍ واختصاصات ، تدرس كل شعبةٍ مكوّناً من مكونات اللغة ، فهناك :

- ـ علم الأصوات العام .
- ـ علم وظائف الأصوات .
  - \_علم الدلالة .
- ـ علم لنحو أو التركيب .
- ـ علم الصرف أو المفردات .

- 6 -

والذي يهمنا في هذا المدخل أن نبيّن الفرق بين علمي النحو

<sup>(</sup>١) انظر: دي سوسير: Course in general linguistics ص: 73. ترجمته إلى الانكليزية: Wede Baskin نيريورك: ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) سنتحدث عن مفهوم الكلمة فيما يلي .

والصرف ، فالصرف يدرس الكلمة في معزل عن السياق ، فيتناول مكوناتها الصوتية بالبحث ، أفيها صوت زائد ، أم فيها صوت تبدّل به صوت آخر . كما يدرس تقلباتها من صيغة إلى صيغة ، ويهذا يُعرف جامد الأفعال ومتصرفها ، أو جامد الأسماء ومشتقها .

أما علم النحو فهو علم التركيب ، وهذا يعني أنه لا يدرس الكلمات نفسها ، بل علاقات بعضها ببعض في التركيب اللغوي ، فحين يقول : هذه مفعول به ، وتلك فاعل ، فإنه يوضع علاقة كل منهما بالفعل ، فاالمصطلح (فاعل) يعني أن الكلمة تتعلق بالفعل بعلاقة الإسناد ، والمصطلح (مفعول به) يعني أنها تتعلق بالفعل بعلاقة التعدية ، وهكذا يحدد العلاقات الزمنية والمكانية والغائية والخلافية ، ولكل منها مصطلح خاص في النحو العربي .

على أن علم النحو لا يستطيع أن يستغني عن نتائج الدراسة الصرفية ، لأن العلاقة بين أجزاء التركيب تتأثر بشكل الصيغة ، بل إنها لتفسدُ أحياناً حين نبدل صيغة بأخرى ، فمن الممكن مثلاً أن نقول :

- هذا صندوق كبير، وتلك علبة صغيرة. ولكن هذه العلاقة تفسد إذا بدلنا بالاسم المشتق: كبير، أو: صغيرة. اسماً جامداً من المادة نفسها، فالعربية لا تسمح - مثلًا - بأن يقال:

\_ هُذا صندوقٌ كِبَرٌ، وهذه علبة صِغَرٌ.

لأنها تشترط أن تكون الصفة النحوية اسماً مشتقاً ؟ ، وهذا ما يحدده علم الصرف .

والأمثلة على الصلة بين العلمين تثيرة ، ومن ههنا لم يكن للنحاة بُدُّ من أن يستعينوا بعلم الصرف في تحليل بعض العلاقات التحوية ، فيذكروا

<sup>(</sup>١) قالوا: هذا رجل عَذْلُ. أي: عادل. وهذا قليل وله غرض دلالي.

مثلاً أن كلاً من الحال والصفة اسم مشتق في الأصل ، ولكن قد تأتيان المادين في تراكيب تخضع لنظم خاصة .

-ذ-

أما علم الصرف فقد حدَّدَ اللغويون القدماء مجاله ، فذكروا أنه لا يدرس إلا الكلمة المتصرفة ، ولا يتناول ما جمد من الكلمات ، كالأدوات والأفعال الجامدة ، ويعض الأسماء التي لا تتصرف ، وتركوا دراسة هذه الكلمات لفروع أخرى ، فكان من جراء ذلك أن توزعت في دراسات متنوعة متعددة ، كالدراسات المعجمية والدلالية والنحوية ، مع أن مجالها الصحيح في علم الصرف دون غيره ، لأنه يدرس الكلمة ، ولا أرى ما يحول بيننا وبين أن نوسع ميدان هذا العلم حتى يبلغ المدى الذي تتبحه أنظمة اللغة العربية .

وإذا كان هذا العلم حياً خصباً فإن مَرَدَ ذلك إلى طبيعة اللغة العربية الحية الخصبة ، فهي اليوم أكثر اللغات الإنسانية تصريفاً ، وربما شابهتها اللاتينية القديمة أو بعض أخواتها الساميات التي انقرض كثير منها . فللعربية من تقلب كلماتها دلالة على غزارة معجمها ، وتنوع مراميها ، وسعة استجابتها للجديد من الدلالات والمصطلحات ، فمن الجذر الواحد يستطيع أبناؤها أن يشتقوا الكثير من الكلمات الفرعية التي تحمل من الجذر ، وتضيف إليه معنى زائداً عليه ، وبذلك يغني الأشتقاق والتصريف عن عبارة كاملة . فمن الجذر (ح ل ب) تشتق الكلمات التالية :

آ ـ في إطار مصدر الفعل الثلاثي المجرد، وهو: الحَلْبُ(١):
 ـ حَلْبَ، يَخْلُبُ، احلُبْ، حسالبُ، حَلوبٌ، حَلَبَة، حُلْبٌ،
 حلّب، محلوب، حليب، حَلْبٌ، مِخْلَبٌ، مَحالِبُ، حَلْبة.

 <sup>(</sup>۱) لا يعنى هذا أن المصدر هو أصل المشتقات ، إذ قصدتُ به التقريب والتوضيع .

بُ \_ في إطار مصدر الفعل الثلاثي المزيد :

- أَخْلَبَ، يُخْلَبُ، أَخْلِبَ، إحلابُ، مُخْلِب، مُخْلَب، إخلابة، حالبَ، مُخلَب، إخلابة، حالبَ، مُحالَب، مُحالَب، مُحالَب، مُحالَب، مُحالَب، مُحالَب، مُحالَب، مِحالَب، مِحلَب، مِحلَب، مِحلَب، مِحلَب، محلَب، محتلب، محتلب، محتلب، محتلب، محتلب، محتلب، محتلب، محتلب،

استحلب، مستحلب، استحلب، استحلب، مستحلب، مستحلب، مستحلب، مستحلب، مستحلب، على أن التصريف قد يتخذ منحى لفظها فلا يؤدي معنى جديداً، وذلك حين يكون في تغيّر بعض أصوات الجذر، فاستبدال الألف بالواو أو بالياء في مثل: قال، وباع. والياء بالواو في مثل: ميزان وميعاد، وكذلك استبدال الطاء بالتاء في مثل: اصطبر واضطاد، وأمثال ذلك من التصريفات لا تزيد جذر الكلمة معنى، ولكنها تحصّل لتخفيف النطق، ولتقيم تجانساً صوتياً في نطق الكلمات، كما سوف نجد في قسم خاص من هذا الكتاب.

لم يكن عالم الصرف القديم يُحسُّ بالحاجة إلى تحديد مفهوم الكلمة ، رغم أنها الوحدة التي يقيم عليها بحثه ، فقد وَقَرَ في ذهنه وفي أذهان معاصريه أن الكلمة وحدة لغوية مستقلة في بنيتها الصوتية والصرفية ، وبات هذا المفهوم الذي امتدت به العصور من البدائه التي يُسلم بها الإنسان تسليماً مطلقاً .

غير أن المفهومات الشائعة قد تبدو أكثر الأمور تعقيداً حين توضع تُحت مجهر العلم ، وحين يسعى إلى وصفها بلغته الدقيقة المحددة .

ومفهوم الكلمات من تلك المفهومات السهلة الوَعْرة ، فما هي ؟ وما حدودها الصوتية والدلالية ؟ وهل هي مستقلة عن غيرها من المنطوقات في النسق الكلامي ؟

قد يكون عسيراً علينا حقاً أن نتخيل كلاماً لا تؤلف الكلمات المستقلة في الأصل، ولكن ذلك لا يرجع إلى حقيقةٍ وواقع ، بل يرتدُّ في

جوهره إلى عادات اكتسبناها على الأيام من جراء إلمامنا بالقراءة والكتابة ، فكثير مما وقر في أذهاننا عن مفهوم الكلمة إنما يرجع إلى تأثير الخط الذي نصورها به ، فهو آنا يساعدنا على فهمها ، وطوراً يسبب لنا اضطراباً في تحديدها ، فقد يتوهم الشداة مثلاً أن كلاً من : «حينله ، وعمن ، وممن » كلمة واحدة ، وقد يتوهم من هو أوفر ثقافة منهم أن كلاً من «المحراب ، والكتاب ، والقلم » . كلمة أيضاً.

والحق أننا لو تصورنا لغة شعب من الشعوب البدائية التي لم تصل بعد إلى مرحلة الكتابة ، لأدركنا أن تقطيع السلسلة الصوتية التي تصدر عن المتكلم ليس بالأمر السهل ، لأن تمييز الوحدة الكلامية من غيرها يعتمد على تقطيع المادة الصوتية تقطيعاً واعباً موازياً لتقطيع المادة الفكرية ، إن صبح التعبير .

وإذن ، لا بد لعلم اللغة من معيار يحدد به الكلمة اللغوية ، أهو المعنى ؟ أهو الصوت ؟ أهو الموقع النحوي ؟

#### \_1\_

ونؤثر قبل أن تتحدث عن معايير اللغويين العرب أن تطل إطلالةً شاملة على ما قدمته الدراسات اللسانية في هذا المجال ، ولسوف نعرض المعايير التي اقتُرحت لتحديد مفهوم الكلمة .

#### ١ ـ معيار الدلالة:

هذا المعيار أقدم المعايير في الفكر اللغوي ، فهو يرجع إلى محاولات الهنود واليونان القدماء ، وعلى أساسه قامت المعاجم اللغوية ، وفي مجاله بحث الفلاسفة العلاقة بين أصوات الكلمة ومعناها ، والكلمة بحسب هذا البعيار هي التي تدل على معنى ما ، وبذلك تتميز من الصوت

المفرد أو الحرف، كالباء والحاء والراء وأمثالها، أما (أرض) و(بحر) ورسماء) فكلمات لأنها ذات دلالة ."

ذاك هو مفهوم القدماء، إن أن اللسانيين المعاصرين ينكرون هذا المعيار، ويذهبون إلى أنه عديم الجدوى في تحديد مفهوم للكلمة، لأن المعنى الواحد قد يُحمل مرةً على متن كلمة واحدة، وقد يحمل مرةً أخرى على متن كلمتين اثنتين، ففي العربية مشلاً تعادل الكلمة: كحال الكلمتين: طبيب العيون.

ونحن لا نجادل في أن المعنى وحده لا يصلح في تحديد الكلمة ، إلا أن هذا لا يدعو أيضاً إلى أهماله البتة ، وما احتج به اللسانيون من دلالة الكلمة (كحال) يتجاهل أسلوب اكتساب الكلمة لدلالتها ، وتطور هذه الدلالة ، كما يتجاهل أسلوب الاشتقاق ونحت الألفاظ بعضها من بعض .

#### ٧ .. معيار الشكل:

ورأى لغربون آخرون أن معيار الشكل هو المعيار الدقيق الذي يضبط أبعاد الكلمة ، ويبين حدودها ، ولعل اللغري المعاصر روبس .R » « Robins أشهر من ذهب هذا المذهب ووضحه ، وفحواه أن الكلمة أمتداد صوتي محدد ، يحافظ على شكله واستقراره حيثما وقع في الجملة ، ويشغل فيها وظيفة نحوية ، ويمكن أن تتصل هذه الامتدادات العسرتية بأمثالها في الجملة ، ولكنها تظل محافظة على شكلها ونسق مكوناتها الحديقة()

ولنقدم مثالًا من اللغة العربية يوضح هذا الرأي ، وليكن قول الشاعر الحديث :

جئتُ لا اعلمُ من أين ولكني اتيتُ ولقد أبصرتُ قُدامي طريقاً فمشيتُ كيف جئت ، كيف أبصرتُ طريقي ؟ لست أدري

نلاحظ هنا تكرار: جئت، وكيف، وطريق. وهي في رأي روبنس امتدادات صوتية حافظ كل منها على شكله، ونسقه الداخلي، وهذا يؤكد أنها وحدات صوتية مستقلة، هي ما يسمى الكلمات.

وهذا المعيار لا يخلر من نقص أيضاً ، إذ كيف نظر إلى الكلمة مثل هذه النظرة الشكلية الصرف؟ فهي صوت ذو وظيفة نحوية فحسب . ولست أشري كيف يمكن أن نتصور الكلمة مجرد صوت خال من الدلالة ، بل كيف يمكن أن يكون لها وظيفة نحوية من دون أن يسهم معناها في أداء هذه الوظيفة .

إن ما ذهب إليه روبنس يتكل على المذهب الوصفي المغرق في الوصفية ، وقد تجاوزه الدرس اللغوي منذ زمن بعد ما تبين للباحثين أن تحليل الجملة من دون اعتبار الدلالة سيكون تبحليلاً سطحياً ناقصاً .

#### ٣ ـ معيار ثلاثي :

ويرى مَيه « Meillet » أن الكلمة تشتمل على جوانب ثلاثة هي : الصوت ، والدلالة ، والوظيفة النحوية . يقول : « نستطيع أن نحد الكلمة بأنها اتحاد معنى خاص ، بأصوات مركبة خاصة ، قادر على أن يشغَلَ وظيفة نحوية خاصة »

وعلى الرغم من تكامل هذه المعايير نرى الصورة الكلية تضطرب إزاء بعض التطبيقات، ذلك أن الحد الذي يتضمنها قد يصح في العبارة كما يصح في الكلمة المفردة، مثل: الشاعر المجيد. فهذه العبارة اتحادً لمعنى خاص ، بأصوات مركبة ، ويمكن أن تشغل وظيفة نحوية . واحترازاً من هذاً التعميم حاول بعض. اللغويين أن يعدل تعريف ميه هذا ، فذكر أن الكلمة (أصغر نسق كلامي تتحقق فيه المعايير الثلاثة » .

ولا نريد أن نتبع هذه المعايير اللسانية إلى نهايتها ، فما تركناه منها لا يختلف عما ذكرناه في نقصه واضطرابه حين نصير به إلى الممارسة والتحقيق ، ولذلك آثر علماء المعاجم ألا يتورطوا في وضع تعريف أو مفهوم للكلمة ، فبنوا عملهم على ما وقر في أذهان الناس من مفهوم لها ، وإحساس بها ب

ـ بـ

أما النحاة العرب فقد قصروا جهودهم على تحديد مفهوم الكلمة في اللغة العربية ، ولم يحاول واحد منهم أن يقوم بموازنة بين الكلمة في العربية والكلمة في الفارسية أو السريانية مثلاً ، على الرغم من أن عدداً منهم ينتمون إلى إحداهما ، أو كان يعرف شيئاً منها .

ولعل هذا المسلك في الدراسة كان سبباً في استقرار مذهبهم في فهم الكلمة ، وإدراكهم المطمئن لحدودها ، فلقد تخلصوا من الحيرة التي وقع فيها اللسانيون المعاصرون في محاولتهم تحديد مفهوم يشمل اللغات الإنسانية كلها ، وهذا مطمح يصعب مناله ، لأن تنوع العلاقات النحوية ، واختلاف الإجراءات الصرفية ، وتباين مسالك التعبير ، مما يجعل تعدليد مفهوم الكلمة يختلف بين لغة وأخرى ، يقول أندريه مارتينية : «سيكون من العبث أن نحاول تحديد مفهوم دقيق للكلمة يشمل جميع اللغات ، على أنه من الممكن القيام بذلك في إطار لغة خاصة ٢٠ » .

<sup>(</sup>۱) انظر جان لايونز : Introduction to thearitical linguistics ص : 200 سنويورك :

<sup>.</sup> ۱۱۰ : ص : Elements de Linguidtique . ص : ۲)

ومن الواضح أن اللغويين العرب القدماء لم يُعنوا بتحديد مفهوم الكلمة على الرغم من أنهم تحدثوا عن أجزاء الكلام الشلالة: الاسم والفعل والحرف، ولكن الناظر في كلامهم يُحسُّ أن لديهم إدراكاً حاصاً لها، يعالجون على هديه ما يعالجون من قضايا اللغة العربية، وسنقف وقفة قصيرة لنحلل مفهوم الكلمة كما تظهر في مطلع كتاب سيبويه قبل أن نصير إلى كلام المتأخرين فيها.

وأول ما يطالعنا في كلامه(١) هو أن في ذهنه ضربين من الوحدات اللغوية الدالة: ضرباً يسميه والكلم »، وآخر يسميه والزوائد». أما الأول فهو اسم وفعل وحرف، ولكل من هذه الاقسام دلالة خاصة. وأما الزوائد فليست يخلمات بل هي مجرد أصوات تتصل بأوائل الكلمات أو بأواخرها لتغيير في الدلالة، كأحرف المضارعة، ولواحق المشى والجمع بنوعيه: المذكر والمؤنث.

وكأن سيبويه بهذا التفريق بين «الكلمة» و«الزائدة» يستشعر معيار الاستقلال الذي يميز به الكلمة من غيرها، ويُلْمع إلى أنّ الوظيفة الدلالية وحدها ليست معياراً كافياً لتحديد الكلمة.

وهناك ملاحظة أخرى هي إلحاح سيبويه في تحديد الفعل العربي على الصيغة ، فالأفعال عنده «أمثلة» (٣) أخذت من لفظ أحداث الأسماء (٣) ، وينيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع » .

وهكذا تتحد ( الصورة ) الصوتية \_ أو الصيغة \_ بالدلالة على الزمان ، ويبقى للجذر اللغوي أن يدل على الأحداث المتنوعة .

<sup>(</sup>١) سيبويه . الكتاب : ١٢/١

<sup>(</sup>٢) أي : صيغ.

<sup>(</sup>٣) أحداث الأسماء: المصادر.

على أنهم لا ينكرون دحرية الاستخدام »، ولا د إمكانية العزل » فقد تقع الكلمة عندهم موقع المجملة ، كما لو قلنا في جواب سؤال من هذا القبيل : أأنت عربي ؟ : تَعمُ ، أو : لا . إلا أنهم لا يجعلون هذه الظاهرة شرطاً لازماً ، بل يعولون على استقلال المنطوق في النطق ، ويهذا تكون اللام النجارة مثلاً مساويةً لاسم مشل : رجل . ويكون الضمير المتصل كهاء الغية وكاف الخطاب مساوياً للفعل وللضمير المنفصل .

هذا المفهوم للاستقلال أصح عندي مما تذهب إليه اللسانيات، المعاصرة، فهو يعني أن الكلمة امتداد صوتي خاص يظهر استقلاً في كل تركيب ينضم إليه، محافظاً فيه على دلالته المعجمية أو الصرفية.

ولتوضيح هذا المفهوم نسوق الأمثلة التالية :

- \_لكل امرىء من دهره ما تعوَّدُهُ .
- \_ هذه الجائزة لِمَنْ فاز في المسابقة .
  - \_ لك لا لغيرك كان قلبي كله .

فمن الواضح أن اللام حافظت على وحدتها الصوتية رغم تعدد البني التي رُكّبت فيها ، فهي أبدأ مستقلة اللفظ عما تتصل به من الكلمات :

( لـ + كل ) . ( لـ + مَنْ ) . ( لـ + كَ ) . ( لـ + غيرك ) .

وإلى جانب ذلك حملت في كل تركيب دلالتها النحوية فلم تفقدها في موقع واحد من المواقع، وهذا الذي رأيته في اللام نراه في الحروف والأسماء والأفعال كلها، فكل منها يستقل بلفظه، ويستقل بمدلوله.

وثمة مشكلة أخرى تتصل بهذه أو تنجم عنها ، فما الشراد بالمعنى المفرد ؟

النحاة كلهم متفقون على أن والفردية ، هنا لا تعني ما يقابل التعدد ، بل تعنى أن جزء اللفظ لا يدل على جزء معناه ، وبهذا يكون

وعادل ي مثلاً كلمة ، ودلالتها مفردة ، لان (عا) لا تدل على نصف المدلول. وكذلك الفعل (عَلَم) يدل دلالة مزدوجة: حدث + زمان. والمعنى مع ذلك مفرد، لأن وعَلى وحدها لا تدل على جزء من الحدث، أو جزء من الزمان. ومن ههنا اختلفوا في صياغة الحد، فرجح بعضهم أن تكون الفردية صفة للقول لا للمعنى، لأن فردية المعنى تابعة لفردية القول.

وينجم عن هذا أيضاً مشكلة أخرى. أفنعُدُ اسم علم مثل: امرؤ القيس، وعبدالله، كلمة واحدة أم كلمتين؟

الظاهر يدل على أن الدلالة فردية ، لأن و امرؤ » لا تدل على جزء من المسمى . وكذلك و عبد ه<sup>(1)</sup>. ومن هنا جعل النحاة مثل هذين المسمى كلمة واحدة ، وسموا الجزء الواحد كلمة أيضاً من باب المجاز .

ولا أريد أن أناقش هذه المسألة بالتفصيل ، بل سأكتفي بالإشارة إلى أنها ترتد إلى ظاهرة اجتماعية ، هي أسلوب الناس في د التسمية » ، فهم ينقلون العبارة بقضها وقضيضها من دلالة تركيبة إلى مجرد الرمز لمسمى واحد ، ويبقون على سماتها اللفظية والإعرابية ، فمنها ما تكون مركبة تركيبا إسنادياً ، كما في: تأبط شراً. ومنها ما يكون تركيبها إضافياً كعبد الله وامرى القيس ، ومنها ما يكون تقييدياً كالوليد والحارث والعباس .

يتبين لنا من هذا كله أن النحاة العرب حددوا ميدان بحثهم في تعريف الكلمة ، وفي صياغة مفهوم لها ، فقد حصروه في اللغة العربية ، ولم يوسعوه ليشمئل لغات كثيرة ، وقد أدى هذا إلى استقرار وعيهم للكلمة ، ورسوخه على امتداد العصور .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا: ابن سينا . الشفاء . كتاب العبارة . ص : ٨ . تحقيق : محمود . الخضيري . القاهرة ، بلا تاريخ .

# ٣ ـ أقسام الكلمة ومعاييرها

كيف تُميز أقسام الكلمة ؟ وما الأسس التي تساعد في هذا التمييز؟ وهل يستطيع البحث العلمي الدقيق أن يُمِيزَ أقساماً عامة تصح في جميع اللغات البشرية وتطرد؟

الحق أن هذا مبحث وَعْرٌ ، درج نحاة العربية القدماء على أن يجعلوه في الصفحات الأولى من كتبهم ، مما أوحى إلى المتأخرين والمعاصرين أنه من بحوث النحو لا من بحوث الصرف ، وعلى الرغم من تداخل عدة فروع لغرية فيه ، كالصهف والنحو والدلالة ، أراه إلى علم الصرف أقرب ، لأن تمييز أنواع الكلام أو مقولاته يرتد إلى مبحث الكلمة المفردة وتصنيفها ، ولا يتصل بعلمي النحو والدلالة إلا بمقدار ما يعتمدهما في عملية التمييز .

#### آ. معايير التمييز:

أما الأسس التي تساعد في هذا التمييز فقد اختلفت بين لغة وأخرى، وهي في جملتها لا تزيد على ثلاثة:

- ١ \_ المعيار الصرفي .
- ٧ \_ المعيار السياقي النحوي .
  - ٣ \_ المعيار الدلالي -

أما الأول فينظر في بنية الكلمة ، وتصريفها ، وما يَلْحَق بآخرها من لواحق ، وما يُلْحَق بآخرها من لواحق ، وينظر الثاني في الوظائف النحوية التي تشغلها في التركيب اللغري ، وفي طبيعة العلاقات التي تكون لها مع العناصر الأخرى فيه ، وينظر الثالث في دلالتيها: العُرْفية(١) والصرفية .

ومن ههنا تنجم وعورة البحث .

فكثيراً ما نجد بعض الكلمات ينتمي - بحسب هذه المعايير - إلى يزمرتين ، كأسماء الأفعال في اللغة العربية ، فهي من منظور الدلالة والسياق النحوي كالأفعال ، لأنها تدل على حدث مقرون بزمان ، ويُضمر فيها الفاعل ، وتنصِبُ مفعولاً به ، وهي بمنظور المعيار الصرفي أسماء لأن بعضها يُنَون ، مثل : أف ، وآه ، وإيه ، وواها . ويعضها الآخر يصغر مثل : رُويد . وبعضها تدخل عليه لاصقة الاسم (أل) مثل : النجاءَك .

وقد تنعكس الصورة ، فيقتضي المعيار الصرفي أن تكون الكلمة حرفاً ، ويقتضي معيار السياق النحوي أن تكون السأ . ويصدق هذا في أدوات الشرط والاستفهام : من ، وما ، ومتى ، وأضرابها . فهي لا تتصرف ، ولا لواحق لها ، وتشبه في صيغها البنوية المحرف ، ولكنها من ذلك تسلك في التركيب مسلك الأسماء ، فتشغل فيه وظائف نحوية لا يشغلها غير الاسم ، كأن تكون مبتاأ ، أو خبراً ، أو مفعولاً به ، أو ظرفاً ،

 <sup>(</sup>١) أفضل استخدام مصطلح الدلالة العرفية أو الذاتية بدلًا من : الدلالة المعجمية .

والأمثلة على هذا التعارض بين المعايير كثيرة في العربية وغيرها .

أما المعايير نفسها فلا تتساوى في قدراتها النمييزية ، ولا تتبرًا في نظر اللسانيين منازل متساوية ، ولعل الإجماع منعقد على تقديم معبار السياق النحوي على غيره ، ثم يلبه المعيار الصرفي ، وأخيراً يأتي معيار الدلالة .

#### ١ ـ المعيار الدلالي:

تكاد تتساوى اللغات البشرية في التعبير عن المقولات الذهبية ، وتكاد تتساوى أيضاً في المعاني التي تُناط بأقسام الكلمة ، فهناك معان اسمية ترمز لأشياء أو لكاثنات حسية أو لذهبيات ، أو تصفها . وثمة معان فعلية تدل على أحداث عقرونة بزمان خاص ، وهناك معان حرفية قد تكون أسلوبية كالنفي والنهي والاستفهام والأمر والتحضيض، والتنمي والترجي ، وقد تكون نحوية ربطية كالترتيب والمشاركة والتراخي وما أشبهها من المعاني المنوطة بأحرف العطف العربية ، وكالتعليل والمجاوزة والإلصاق وأشباهها من الدلالات المنوطة بأحرف الجرد .

وقد استخدم فلاسفة الإغريق ونحاتهم هذا المعيار مقروناً إلى المعيار الصرفي (١) ، وحاكاهم فيما بعد نحاة اللاتينية واللغات الأوربية المعاصرة ، أما العرب فقد استخدموه حين عرفوا أقسام الكلمة تعريفاً نظرياً ، ولكنهم قرنوه إلى معيارين آخرين هما : الصرفي والسياقي حين صاروا إلى الممارسة والتحليل ، ومن هنا كانت ممارستهم أصدق دلالة على رؤ اهم اللغوية من تعريفاتهم .

إلا أن اللسانيين المعاصرين ينكرون الأخذ بهذا المعيار ، قال س .

 <sup>(</sup>١) انظر: أرسطو. كتاب العبارة . (شرح الفارابي) ص: ٢٩ ـ ٣٢ . وانظر الكتاب
 نفسه بترجمة حنين بن إسحاق . ص: ٦٠ .

باتر « S. Patter » ; « إن أقسام الكلمة في أية لغة جديدة ، وفي أي اختبار ينبغي أن تحدد إما بتصريفها ، وإما بوظيفتها في السياق ، ولا تحدد بدلالتها الواقعية أو الوهمية التي يُظن أنها تعبر عنها (١) » . وقال ف . بالمير « F. Palmer » : « ينبغي ألا نحوج أنفسنا إلى الاستعانة بالتحديد الدلالي ولو كان بوسعنا أن نستخدمه (٢) » .

ويغلب على الظن أن هذا الاتجاه صادر عن طبيعة اللغة الإنكليزية التي ينتمي إليها معظم الباحثين في اللسانيات المعاصرة ، ذلك أن نظامها لا يُفْرُقُ بين أقسام الكلمة إلا في السياق النحوي ، فليس للكلمة المفردة دلالة اسمية أو فعلية أو حرفية ، فالكلمة : Round مثلاً تحتمل \_ في معزل عن السياق \_ أن تكون فعلاً بمعنى : يَدُور أو يُدَوّر ، وأن تكون اسماً بمعنى : حَلّة أو دائرة ، وأن تكون صفة بمعنى : دائري أو أسطواني ، وأن تكون ظرفاً بمعنى : حول .

وهذا ما هيأ لبعض اللسانيين المعاصرين في إنكلتراثاً؟ أن يرى من اللازم تصنيف بعض الكلمات في أكثر من زمرة ، فالكلمة : Work تصنف في زمرتي الأفعال والأسماء ، و Mature تصنف في الأفعال والصفات ، و Before تصنف في أحرف الجر والعطف وفي الظروف . والكلمات الإنكليزية التي لا تنتمي إلا إلى زمرة واحدة قليلة ، مثل : § Season \$ Sea ، وكذلك صرح غير واحد من البلحين ، فذكروا أن كثيراً من الكلمات الإنكليزية لا يمكن أن تنسب إلى فئة من الفئات إلا حين تكون في سياق ما أنا

<sup>(</sup>۱) س. باتر Modern Linguistics . ص : 145 . لندن : ۱۹۵۷ .

<sup>(</sup>٢) ف . بالمير Grammar . ص : 62 . إنكلترا : ١٩٧٦ .

<sup>(</sup>٣) هو روینس . أنظر كتابه: General Linguistics ص : 174

<sup>(</sup>٤) فلور آرتس . وجان آرتس : Engish syntactic structures ص : 8 . إنكلترا :

أما في اللغة العربية فالأمر مختلف ، لأن استقلال معنى الكلمة فيها بقترن باستقلال الشكل ، فالاسم اسم في السياق وفي خارجه ، وكذلك الفعل والحرف ، فالكلمة (رجل) - وهي نموذج لآلاف الكلمات العربية - ذات دلالة اسمية لا فعلية ولا حرفية ، وهذه الدلالة تظهر في السياق وفي معزل عنه ، ولا يمكن أن تقع فعلاً أو حرفاً مهما تصرف السياق .

ومن هنا كان النظر في معيار الدلالة غير مُسْتنكر في تمييز الكلمات العربية ، وإن لم يكن معياراً ذا قدرة تمييزية كقدرة المعيارين الآخرين : الصرفى والسياقي .

### ٧ \_ المعيار الصرفي :

وهذا معيار لغوي لا يرتبط بالذهن البشري ارتباط المعيار الدلالي ، ولكنه يختلف بين لغة واخرى ، فأنظمة اللغات ليست سواءً في التصريف .

وقد قلنا من قبل: إن اليونان كانوا يقرنون المعيار الدلالي إلى المعيار الصرفي ، قبال نحويهم ديونيسيوس تراكس « D. Thrax » في تعريف الاسم: « إنه أحد أقسام الكلام ، يتميز بأنه يتصرف على وقتى الحالة النحوية « Case » ، ويدل على إنسان وشيء » . ويقول في تعريف الفعل : « هو قسم من أقسام الكلام لا يتصرف بحسب الحالة النحوية بل يحسب الزمن والشخص والعدد ، ويدل على تشاط ما(1) » .

وكان من ثمرة استخدام هذا المعيار أن نحاة الإغريقيه واللاتينية جعلوا الصفة في فئة الأسماء، لأنها تتصرف كالاسم، فضلًا عن أنها مثله في المعيار السياقي ولا سيما في اللاتينية(٢).

<sup>(</sup>۱) عن جان لايونز :Introduction ص : 319 وأنظر :دوكروت وتودوروف : Introduction ص : 206 أميريكا : ۱۹۸۱ .

<sup>(</sup>۲) دوکروب وصاحبه: Encyclopedic ص: 206

واعتمده العرب في غير موضع ، وقد ذكرنا قبل قليل أنهم جعلوا : أن وأيه . وأمثالهما أسماء لأنها لا تشبه في بنياتها بنية الفعل ، ولأن لبعضها لواحق الأسماء كالتنوين ، ولواصقها كأل ، وجعلوا : ليس . فعلاً مع أن دلالتها دلالة الحرف ، لأن صينتها ولواحقها كصيغة الفعل الماضي ولواحقه .

أما اللسانيون المعاصرون فقد قلل بعضهم من شأنه وشان قدرته التمييزية واطرادها ، لأنهم أخذوا يبحثون عن معايير تصنيفية تصح في جميع اللغات البشرية ، ولما كانت هذه اللغات متباينة في أنظمتها الصرفية كان هذا المعيار غير ذي غناء . قال ف، بالمير : « يجب ألا نعطي المعيار الصريفي قيمة كبيرة، فليس من المهم أن تكون الأسماء مما يُجْمع وقائفها النحوية في السياق(١)».

#### ٣. المعيار السياقي النحوي:

وهذا المعيار أهم المعايير، وأكثرها استيفاءً للقدرة التمييزية بين أقسام الكلمة، ومع هذا نجد أرسطو يجعله تابعاً للدلالة، فقد صنف الكلمات بحسب مدلولاتها، ثم أخذ يتحدث عنها ويربط بين دلالتها وأسلوب استخدامها، ويُستوحى من كلامه أن موقع الكلمة النحوي رهين دلالتها العرفية(٣).

أما العرب فقد استخدموه في وقت مبكر جداً ، إذ نقل سيبويه عن أبي عمرو بن العلاء أن (كم) اسم لا حرف ، وسبب ذلك أنها تقع موقع المستد إليه (٢٠٠٠). وقد غلبوه على معيار الدلالة ومعيار التصريف في غير موضع ، من ذلك أنهم جعلوا الضمائر وأدوات الشرط والاستفهام وبعض

<sup>(</sup>١) ف . بالمير Grammar ص 62 وانظر : روبنس : ص 171 .

<sup>(</sup>٢) الظر : أرسطو ، كتاب المقولات . ترجمة حنين بن إسحاق . ص : ٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: سيبويه . الكتاب: ٢١٩/٢

المبهمات كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ، أسماءً لا حروفاً ، مع أن المعيارين الآخرين يحكمان بغير ذلك .

وقد تمسك اللسائيون المعاصرون بهذا المعيار ، لأنه ينسجم مع دعوتهم إلى إيجاد معيار عالمي شامل لجميع اللغات ، وقد رأينا قبل قليل كيف أن بالمير دعا إليه ، وهوّن من شأن المعيار الصرفي . وكذلك دعا إليه بعض الباحثين العرب كالمرحوم الدكتور محمود السعران فقال : « إن تقسيم الكلمة ينبغي أن تحدده طبيعة الاستعمال في كل لغة(١) » .

\* \* \*

تلك هي المعاير ، ولقد رأينا أن بعض اللسانيين يدعو إلى اتخاذ معيار واحد ، ورأينا آخر يدعو إلى اثنين ، أما العرب القدماء فقد أخذوا بثلاثة معايير ، لأنهم صدروا في ذلك عن اللغة العربية ، ونُظُمها السياقية والصرفية والدلالية .

ومع هذا كله أرى من الصعب. إن لم يكن مستحيلاً . وضع خطة التقسيم الكلمة تطرد معاييرها ، وتطابق جميع كلمات اللغة ، وسبب ذلك أن أصناف الكلمات يتداخل بعضها في بعض ، ويخترق بعضها حجاب بعض (٢) ، وهذا يفسر لك كثرة ما وضع من قوائم تصنيفية مقترحة للشنال العالمية كاللاتينية والإنكليزية والعربية .

ب أتسام الكلمة العربية:

لعلنا نقرب من الواقع اللغوي ، ونُحْسِنُ تطبيق المعايير الثلاثة إذا

 <sup>(</sup>١) د. محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ، العربي، ص: ٣٨، دار المعارف بمعنزة: ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذا في : بلومفيلد Language . ص : 196 .

نحن قبلنا التقسيم الثلاثي نفسه ، وحاولنا توزيعه في فئات فرعية ، وذلك كما سوف يبين لك في المحاولة التالية .

#### ١ - الكلمات الاسمية

يدخل في هذا القسم مجموعة من الزمر الفرعية يختلف بعضها عن بعض بمعيار، ويماثل بعضها بعضاً بمعيار آخر، وهي :

١ ـ الاسم الصريح: ويشمل الاسم والمصدر، مثل: رجل، وعمل.

٢ ـ الصفة: مثل كاتب، ومكتوب، وظمآن، واكرمُ منك، ومفتاح، ومقعد.

- الأسماء المبهمة: وهي كثيرة كالضمير، والاسم الموصول، واسم الإشارة، والعدد وكناياته، وكل وبعض وغير وسوى ومثل وشبه و...
- ٤ الأدوات: وهي سما تتداخل فيها سمات الحرف الصرفية والدلالية،
   وسمات الاسم السياقية، وهي أسماء الشرط والاستفهام و(كم) الخبرية،
   وبعض الظروف مثل: إذا، وإذ، ومنذ، ومُذْ، وقَطُ، و..
- ٥ أسماء الأفعال: وهي ما تداخل فيها سمات الاسم الصرفية ، وسمات الفعل السياقية ، مثل: شتان ، وهيهات ، وأفّ ، وصه ، ومه .
  - ٦ ـ أسماء الأصوات : وهي حكاية للأصوات، مثل : عَدَسْ ، وغاقي .

ولم أذكر هنا « الظرف » ، لأنه يعني في الأنحاء العالمية وظيفة سياقية نحوية لا قسماً خاصاً من أقسام الكلمة ، ولو كان ذكره واجباً هنا لوجب علينا أن نذكر معه مثل : سبحان ، ومعاذ ، ولبيك ، وسعديك ، ومثل : وحدك ، وجميعاً ، وطراً ، ومعاً ، وكافة . لأن المجموعة الأولى لا تقع إلا مفعولاً مطلقاً ، ولا تقع الثانية إلا حالاً . وإنما يُذكر

الظرف في النحو الغربي لأن تقسيم الكلمة يقوم على أساس الوظيفة . السياقية ، كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

أما الصفة فقد ذكرتها في أنواع الأسماء لأني قصدتُ منها الصفة الصرفية: اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسمي الزمان والمكان، واسم الآلة. ولم أقصد بها وظيفة نحرية يُراد بها النعت، إنها في تقسيمنا هذا ضرب من ضروب الاسم، أما في التقسيم الغربي فهي وظيفة سياقية ليس غير، إنها ثمة تحدد بالمرقع لا بخصائص الصياغة والتصريف.

وتتفاوت هذه الكلمات الاسمية في استجابتها للمعايير الثلاثة ، وهذا ما سوف تجده مفصلًا عن كل معيار في حقل الزمرة الواحدة .

#### ١ ـ الاسم والمعيار الصرفي:

ننظر في المعيار الصرفي إلى ثلاثة جوانب هي : تصريف الاسم ، وصيغته البنيوية ، ولواحقه ولواصقه . وهذه الجوانب الصرفية تميز الاسم من الفعل والحرف .

فما الذي نعنيه بتصريف الاسم ؟

إنه قبوله للتثنية والجمع والتنوين والتأنيث والتصغير والنسب، ولكن الكلفات الاسمية ليست سواء في قابلية التصريف، فالأسماء الصريحة والصفات أكثر تصريفاً من غيرها، والكلمات التي تتصرف تصرفاً تاماً قليلة، إذ يغلب على كثير منها ألا تقبل واحداً أو أكثر من تلك المقولات الصرفية، وذلك كما يظهر لك في الجدول التالي الذي نعرض فيه تصريف صفات وأسماء صريحة:

|   | النسب<br>إليها | صغيرها    | تأنيثها ت | جمغها     | تثنيتها | í     | 1    | ž.    |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|
|   | ر<br>رجلِي     | َجَيْل أ  | (1)       | رجال ً    | رجلان   | 1     | 1    | 1     |
|   |                |           |           |           |         |       | صريح | ì     |
| , | صحراوي         | ,         |           | صحراوات   | صحراوان |       | اسم  |       |
|   |                |           |           |           |         |       | صريح |       |
|   | نجاحي          |           |           | نجاحات(۲) | نجاحان  | نجاحً | اسم  | - 1   |
|   | ,              |           |           |           |         |       | صريح |       |
|   |                | عُوَيْلهُ | ; ,       |           | عالمان  |       |      | عالم  |
|   | 1              | ظميئان    | _         | i         | ظمآنان  |       | - I  | ظمآن  |
|   | مفتاحي         | مفيتيح    |           | مفاتيح    | مفتاحان | مفتاخ | صفة  | مفتاح |

فإذا صرنا إلى الأسماء المبهمة وما يليها ضعف حظ التصريف في بعضها وانعدم في بعضها الآخر ، فالموصولات ـ أو بعضها ـ تثنى وتجمع : نثني . هذا ← هذان . فبإذا أريد جمعها جيء بلفظ آخر : لهؤلاء : ويصغر من الأسماء الموصولة: الذي والتي، فيقال: اللذّيا واللتيا. ويصغر من أسماء الإشارة: ذا، وتا، وأولى، وأولاء، فيقال: ذيّا، وتَيَّا ، وأُوليًّا ، وأوليَّاء .

<sup>(</sup>١) الفراغ في الجدول يعني أن الكلمة لا تتصرف بحسب مقولته .(٢) المصدر لا يشى ولا يجمع إلا إذا دل على يتنوع الحدث .

أما الأبنية الاسمية فتختلف بين الصفات والأسماء الصريحة والمبهمات والأدوات، وقد أحصى القدماء أبنية الأسماء المجردة والمزيدة، وأبنية المصادر والصفات. أما المبهمات والأدوات فلم يبحثوا فيها لجمودها إلا ما قالوه في أصول الموصولات وأسماء الإشارة.

إلا أن هذا الاختلاف في أبنية الأسماء لا يحول بيننا وبين أن نعد الأبنية الصرفية قيمةً خلافية تميز الأسماء من الأفعال خاصة ، فهي جميعاً لا تأتي على مثال : فعَلَ ومزيداتها ، مثل : افتعلَ وانفعَلَ واستفعلَ و . . . ولا على مثال : يفعلُ وإنسل وما يتضرع عنهما . فالأسماء : عُنتُ وجامعً وسفرجل وقنديل وذا والذي وشتان وإيه وغاق وكل ومثل لا مثيل لأبنيتها في الأفعال المجردة والمربسة .

على أن هناك أبنية اسمية تشبه بعض الشبه الأبنية الفعلية ، فالصفات التي تكون على مثال : أبيض وأكبر . تثماثل أبنيتها مع بنية الفعل المضارع الثلاثي المبدوء بهمزة إذا كان مفتوح العين ، مثل : أَعْلَمُ ، وأسبحُ ، وأنجع . والصفات والأسماء التي على مثال : بطل وعَلَمُ ، تشبه بنيتها - ولا تماثل \_ بنية الفعل الماضي الثلاثي المفتوح العين ، مثل : دَرَجَ ، وقَتَح ، ومَنحَ . ولكنها تتميز بالتنوين نكرةً ، وبأل معرفةً أو مخصصة . وكذلك تشبه بنية الاسم «جعفر» وأمثاله بنية الفعل الرباعي المجرد: دحرجَ . ويختلف عنه بالتنوين .

وعلى الرغم من قلة هذه المظاهر تستعين اللغة للتمييز بتصريف الاسم تصريفاً يختلف عن تصريف الفعل ، كما مر بنا قبل قليل ، فالصفة أبيض ، تثنى وتجمع وتؤنث وتصغر: أبيض ، أبيضان ، بيضا ، بيضاء ، أبيض . ولكن أشباهها من الأفعال لا يتصرف هكذا ، إذ لا يقال : أعلم ، أعلمان ، أعلمون ، أغلمة ، الخ . .

ويدخل في المعيار الصرفي - كما قلنا ـ ما يلحق بهذه الكلمات

الاسمية وما يلصق بها، وهذه اللواحق واللواصق ذوات دلالات صرفية خاصة، كالتعريف، والتأنيث، والتثنية، والجمع، والتمكن. ولهذا تُمَدُ هذه المقولة الصرفية متممة لمقولة قابلية الكلمة للتصريف.

وللاسم لاصقة واحدة « Prefix » هي : أَلْ . وتفيد التعريف عامةً ، وقد تكون زائدة . وله أيضاً واسطة واحدة «Infix» هي ياء التصغير مثل : قمير ، وشويمر . وله لواحق كثيرة « suffix » هي :

١ ـ التنوين : وله عدة وظائف صرفية : رجل ، نجاح ، حليم ، أفُّ .

٣ ـ ياء إلنسب: دمشقي، عربي، مصري.

٣ ـ ألف ونون : وتفيدان التثنية : قمرانِ ، وشاعرانِ .

١٤ ونون : وتفيدان التثنية أيضاً ، قمرين وشاعرين .

ه ـ واو ونون : وتفيدان الجمع : قائمون ، وكريمون .

٦ ـ ياء ونون : وتفيدان الجمع : قائمين ، وكريمين .

٨ ـ ألف التأنيث التي تصير هاء عند الوقف : قائمة وكريمة .

٨ - ألف التأنيث المقصورة مثل: ليلى ، وتبرى ، وظمأى .

٩ ـ ألف التأنيث الممدودة مثل ، صحراء ، وسمراء .

وتختلف حظوظ الكلمات الاسمية من قبول هذه العلامات أو المروفيمات فبعض الأسماء الموصولة تتبل (أنه التصغير رعلامة التنية ، ولحقت بها علامة الجمع في لهجات قديمة : «نافن اللذون صبّحوا الصباحا». وتدخل على بعض أسماء الإشارة الملامة التنية وياء التصغير ، وينون بعض أسماء الأفعال أو تلحقه (أل) ، أما الأدوات فلا تقبل شيئاً من هذه العلامات .

#### ع ... الاسم والمعيار السياقي :

هذا أهم المعايير في تمييز الاسم من الفعل والحرف، فهو يتميز

منهما بوقوعه في التركيب اللغوي مواقع لا يقع فيها غيره (١)، إذ يكون مبتدا، وخيراً، وفاعلاً، ونائب فاعل، ومفعولاً من المفعولات الخمسة، وحالاً وتمييزاً ومستثنى ومنادى، ومجروراً بالحرف أو بالمضاف.

وكما تتفاوت الكلمات الاسمية في طواعيتها للمعيار الصرفي كذلك تتفاوت في طواعيتها لهذا المعيار، فالأسماء الصريحة والصفات وبعض الأسماء المبهمة يمكن أن تقع في معظم هذه العواقع، وتنفرد المصادر بالوقوع مفعولات مطلقة، ومفعولاً لأجلها، وقد تشاركها الصفات ويعض المبهمات في الوقوع مفعولات مطلقة.

وتتفاوت الكلمات الأخرى في قابليتها للوقوع في هذه المواقع ، فالضمير مثلاً يمكن أن يكون مبتدا أو جبراً أو فاعلاً أو نائب فاعل أو مفعولاً به أو معه ، ووقع بعضها منادى في بعض النصوص ، كما يمكن أن يقع مجروراً بالحرف أو بالمضاف . أما الأدوات فلا تستوي في هذه القابلية ، فد إذ » مثلاً يمكن أن تكون ظرف زمان ، أو مفعولاً به ، أو بدلاً ، أو مضافاً إليه . وه كيف » تقع حالاً ، ومفعولاً به ثانياً ، وخبراً ، ومفعولاً مطلقاً . أما «إذا ومتى ، وأيان » فلا تكون إلا ظرف زمان (٢).

ولا يستعصي على هذا المعيار من الكلمات الاسمية إلا أسماء الأفعال ، فهي كالأفعال لا تقع في موقع إعرابي ، ولهذا صنفها الكوفيون - فيما نُقِل عنهم - في زمرة الأفعال ، وجعلها أبو جعفر أحمد بن صابر قسماً خاصاً في أقسام الكلمة سماه « الخالفة »(٣) ، ولولا اعتراض المعيار الصرفي لكان انتماؤها إلى الأفعال أقرب إلى واقع اللغة (٤).

<sup>(</sup>١) لا يشاركه في بعض هذه المواقع إلا الجملة وشبهها .

<sup>(</sup>٢) هناك خلافٌ في وإذا، وقابليتها لأن تكون غير ظرف، لا داعي لذكره هنا.

<sup>(</sup>٣) السيوطي . همع الهوامع : ١٢١/٥ .

<sup>(</sup>٤) كان من الممكن وضعها في فصيلة الأفعال، إلا أن ذلك يقتضي تصفيتها من سمات

# ٣- الاسم والمعيار الدلالي :

قلنا من قبل: إن اللغة العربية تختلف عن اللغات المشهورة الأخرى في أن معاني الكلمات الاسمية تُذْرَكُ ولو كانت في معزِل عن السياق، وهذا واضح في الأسماء الصريحة والصفات دون سائر الكلمات الاسمية الأخرى.

يضاف إلى ذلك أن معاني الأسماء والصفات لها في الذهن الإنساني صور مستقلة ، فنحن نختزن في أذهاننا صوراً للحسيات الطبيعية ، وللمعاني المصدرية كالضرب والمشي والنجاح ، وللموصوفين بصفة ما ، كالشجاع والكريم والأبيض والأسود والطويل والقصير ، فلا تُذكّرُ الكلمةُ حتى تستقظ في الذهن صورة مدلولها ، وهذا يؤكد ما تذهب إليه اللسانيات المعاصرة (۱) من أن العلاقة تقوم بين العلامة اللغوية ومفهومها لا بينها وبين مسمياتها الحسية في الطبيعة ، وقد صرح بذلك أيضاً أبن سينا في كتابه و الشفاء »(۱) وهذه السمة الدلالية للأسماء الصريحة والصفات في كتابه و الشفاء »(۱) وهذه السمة الدلالية للأسماء الصريحة والصفات غير مستقلة في الذهن البشري ، ولا تسمي أشياء لها وجود في الطبيعة ، إذ لا نستطيع أن نتصور حدثاً ما مستقلاً عن محدثه، لان صيغة الفعل

•

الأسماء ليزول الاعتراض، ولما كان الاعتراض وارداً على وضعها في أي فصيلة كان الإبغاء على الشائع أكثر منطقية، لأن مخالفته تقتضي أسساً مطردة، وإلا كانت لا مسرّغ لها.

(1) انظر : سوشير : ... Course ص : 65 - 67

(٢) ابن سينا . الشفاء (كتاب العبارة) ص : ١ - ٦ .

نفسها تستدعي ربط الحدث بفاعله(١). وإذا بحثنا الأمر من وجهة لغوية ضرف بدا لنا معنى الفعل تركيبياً، لأننا لا نقول: كتب إلا وفي أذهاننا إسناد الحدث إلى محدث، على حين يمكن أن نقول: شجرة، وبحر، وعصبا، وعمل، وشجاع، من دون أن يكون في الذهن حاجة إلى نسبة هذه الأشياء إلى أشياء أخرى.

يضاف إلى هذا أن دلالة الأسماء الصريحة وحدها دلالة عُرفية، أي أن كل اسم منها يدل على مسماه بلفظه ، وقد تعارف الناس في بيئة ما على أن يربطوا بينه وبين مفهوم خاص تختزنه أذهانهم ، أما دلالة الفعل فمزدوجة ـ كما سوف نرى ـ فهي عُرفية صَرفية في وقت واحد .

أما الصفات فدالالتها مزدوجة أيضاً ، إلا أن دلالتها الصرفية تختلف عن دلالة الفعل الصرفية ، لأنها تدل على موصوف بصفة ما ، أما الفعل فيدل بصيغه المتنوعة على أزمنة متنوعة .

أما سائر الكلمات الاسمية كالمبهمات والأدوات وأسماء الأفعال فتَمَيْرُها من الفعل سلبي ، فهي لا تدل على «حدث مقترن برمان محصّل»، فإذا استثنينا أسماء الأفعال رأينا معاني الكلمات الأخرى تركيبة ، فهي إما أدوات ربط ، وإما محددة للأسلوب: استفهام ، شرط ، تعجب ، وهذه قيمة خلافية مميزة . أما أسماء الأفعال فصحيح أنها تدل على حدث وزمان إلا أن دلالتها على الزمان ليست صرفية كدلالة اللعمل ، لأن الفعل يدل عليه بصيغته أما أسماء الأفعال فتدل عليه دلالة لزومية ، فإذا قلت : من اللفظ لا يدل بصيغته على زمان ما ، بل يدل عليه بمقتضى الأمر ، أي بدلالته المرفية .

 <sup>(</sup>١) د. مصطفى جمال الدين . البحث النحوي عند الأصوليين : ٦٣ ـ ٦٥ بخداد :
 ١٩٨٠ .

#### ٢ ـ الكلمات الفعلية

الفعل هو ثاني أقسام الكلمة في اللغة العربية ، وقد ميز القدماء بحسب منهجهم التحليلي الذي انتهجوه أنواعاً متعددة منه على وفق معايير ينتمي معظمها إلى علم الصرف ، وينتمي واحد إلى علم النحو ، وهذه الأنواع هي :

#### ١ ـ بحسب دلالة صيغته على الزمان :

- \_ فعل ماض: يدل على الزمان الماضي.
- ـ فعل مضارع: يدل على الحاضر أو المستقبل
  - ـ فعل أمر: يدل على المستقبل.

#### ۲ - بحسب تصریفه .

- ـ فعل تام التصرف : يأتي منه الماضي والمضارع والأمر .
- ـ فعل ناقص التصرف: يأتي منه اثنان فقط، كالماضي والمضارع. أو المضارع والأمر.
- ـ فعل جامد: وهذا عديم التصرف لا يأتي منه إلا صيغة واحدة: ماض أو أمر أو مضارع.

#### ٣ ـ بحسب أصوله الصوتية:

- ـ فعل مجرد : حروفه كلها أصلية ، ويخلو من حروف الزيادة .
- ـ فعل مزيد: فيه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف زيادة على أحرف الأصلية .
- ـ فعل معتل: فيه حرف أو أكثر منه حروف العلة: الألف والواو والباء.
  - \_ فعل صحيح : خال من أحرف العلة الثلاثة .

ع \_ بحسب السياق النحوي :

\_ فعل متعد : يتعدى فاعله إلى مفعول به واحد ، أو اثنين ، أو ثلاثة .

\_ فعل لازم : لا يتعدى فاعله .

ولسوف ندرس هذا كله بتفصيل في الفصول التادمة ، أما الذي يهمنا هنا فهو أن هذه الأنواع تندرج كلها بحسب المنهج التركيبي - في قسم واحد من أقسام الكلام هو الفعل .

# ١ ـ الفعل والمعيار الصرفي :

تكاد تكون صيغ الفعل أبرز ما يميزه من الاسم والحرف ، فهي صيغ مطردة لا يخطئها القياس ، بعضها خاص بالفعل المجرد ، وبعضها الآخر خاص بالفعل المريد .

ولن ندخل هنا في التفصيلات لأننا سنفرد لها باباً خاصاً في موضع مناسب، من هذا الكتاب، بل نكتفي بما يلي:

- ١ فَعُل : هي الصيغة التي تمثل الفعل الثلاثي المجرد ، وتدل على معنى صرفي هو الزمان الماضي . وقد تلحقها الزوائد في أرلها او وسطها أو فيهما معاً ، مثل : أفعل ، وفعل ، وفاعل ، وتفعل ، واستفعل ، . . . . الخ . وتدل كلها على الماضي .
- ٧ ـ قَعْلَلَ: وهذه صيغة تمثل الفعل الرباعي المجرد، ولها أشباه ستذكر في موضعها. وتدخلها الزوائد أيضاً: تَفَعْلَلَ... الخ. وتدل كلها على الماضي.
- ٣ \_ تَفْعُلُ : وهذه تمثل الفعل الثلاثي المجرد حين يدل على الزمن الحاضر

أو على المستقبل، وتلحقها النزوائد، فيقال: يُفْعِل، ويُفاعِل، ويتفاعل، ويستفعِلُ ﴿ اللَّهِ .

٤- يُقَعْلِلُ : وهي تمثل الفعل الرباعي المجرد إذا دل على الحاضر أو المستقبل ، ولها زوائد مثل : يتفعلل . .

ه ـ افْعُل : وهذه صيغة الفعل الثلاثي المجرد حين يدل على معنى الطلب
 في المستقبل . ويزاد فيها فيقال : تَفْعُلُل . . الخ .

٢ ـ فَعْلِلْ: وهي صيغة الرباعي المجرد حين يدل على طلب في المستقبل
 ويزاد فيها فيقال: تَفْعُلُلْ. . . الخ.

وكما يتميز الفعل بهذه الصيغ الصرفية يتميز أيضاً بتصريفه الذي يباين الصريف الاسم ، فهو لا يثنى ، ولا يُجمع ، ولا يصغر ، ولا ينسب إليه ، بل تتحول صيغته من صيغة (فعُل) إلى (يَفْعُلْ) ، و (إِقْعِلْ)، مثل:

\_مَدَحَ ﴾ يَمْدَحُ ﴾ إمْدَحُ

\_حسِبَ ﴾ يَحْسِبُ ﴾ إحْسِبُ

- كُومٌ ﴾ يكرُمُ ﴾ اكْرُمْ.

ويستوي في هذا المجرد والمزيد .

ويتميز الفعل كذلك بلواحق ولواصق خاصةٍ به ، ولكل فعل لواحق تخصه دون غيره ، وذلك كما يلي :

١ - الماضي: تلحق به تاء التأنيث الساكنة التي لا تُبدل هاءً في الوقف، مثل: راحت ، وقامت ، وحيت . وتاء الفاعل مثل: وقفت ، وخمت ، وعلمت.

وهناك لواحق مشتركة بينه وبين غيره كواو الجماعة : كتبوا ، وألف الاثنين ، كتبا ، ونون النسوة : كتبن . و( نا ) الدالة على الفاعلين : كتبن .

٢ - المضارع: ويعرف المضارع بدخول «لم» و«لما» وه لام الأمر» وه لا الناهية ، وه لن». وواو الجماعة ، وألف الاثنين ، ويأء المؤنثة المخاطبة ، ونون النسوة ، ونوني التوكيد .

٣ ـ الأمر : ليس لهذا الفعل لواحق خاصة به ، فلواحقه كلها
 مشتركة ، مثل : اكتبا ، اكتبوا ، اكتبي ، اكتبن ، عَلَمْنا ، عَلَمني . .

## ٣ ـ الفعل ومعيار السياق النحوي :

ويختلف الفعل عن الاسم بهذا المعيار اختلافاً واسعاً ، فهر لا يقع في موقع من مواقع الاسم الإعرابية ، إذ لا يكون مبتدأ ولا خبراً (۱) ، ولا مضافاً إليه ، ولا فاعلاً أو مفعولاً ولا شيئاً من هذا القبيل ، ومن أجل ذلك كان معيار السياق النحوي من أقوى المعايير في تمييز الاسم من الفعل ، ومن الحرف كما سوف نرى .

### ٣\_ الفعل ومعيار الدلالة :

للفعل دلالتان متداخلتان يصعب الفصل بينهما ، أما الأولى فهي دلالة عُرْنية معجمية ، وهي معنى « الحدث » ، وأما الثانية فدلالة صرفية هي « الزمان » .

وإنما سميتُ الأولى عرفية لأن الفعل يدل عليها بلفظة ، أي بعد بمعرف الصواته التي تعارفت عليها البيئة اللغوية ، وجعلتها علامة دالة على حدث ما ، فالفعل يدل على ما اشتق منه ، فإن كان مشتقاً من المصدر دَلَّ عليه ونُسَرَ به ، فالفعل (أكلَ ) يعني : أحدث أكلًا . و(ضربَ ) يعني : أحدث

<sup>(</sup>١) يرى بعض من تأثر بالمنهج البنيوي أن الفعل ( ذهب ) في قولنا : محمد ذهب . هو الخبر لا الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل والفاعل المضمر ، لأنه لا يقبل تقلير فاعل مستتر في الفعل . وسوف نعالج هذا في قسم النحو .

ضرباً. وإن كان الفعل مشتقاً من شيء حسى أو ذهني دلّ على الحدث منه ونُسر به، فالفعل (تحجّر، والفعل (أعرق) يعنى: دخل العراق. وهكذا.

أما الدلالة الثانية فصرفية كما قلنا ، لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه بل بصيغته (١) ، وإليك بيان ذلك :

دخل ← يدخُلُ ← أُدْخُلْ.

الفعل بصيغه الثلاث يدل على حدث واحد هو الدخول ، وهذا يعني أن اختلاف انصيغة لم يؤد إلى اختلاف الدلالة العربية ، لأن هذه الدلالة منوطة بلفظه ، أي بنسق أصواته : ( دَ ـ خَ ـ ـ لَ ) . ولكنه يدل وهو بصيغة ( فَعَلَ ﴾ دَخَل ) على الزمان الماضي ، ويدل وهو بصيغة ( يَفْعلُ ﴾ يدخُل ) على الحاضر أو على المستقبل . ويدل وهو بصيغة ( أفْعلُ ب أدخُلُ ) على المستقبل . وهذا يعني أن الدلالة على زمن ما لا ترتبط بنسق الأصوات المكونة للفعل بل بالصيغة ، ولما كانت الصيغة واللفظ لا يمكن أن يفصل بعضهما عن بعض كانت دلالتا الفعل متواشجتين لا تنفصلان .

### ٣۔ الحروف

يطلق المصطلح «حرف» في بحوث اللغة العربية على أحد شيئين: الحرف الهجاتي كالباء والميم والراء والذال ونظائرها ، وعلى أحد أجزاء الكلام الثلاثة ، ويقال له : حرف معنى ، أي حيف منوط به معنى خاص تمييزاً له من الحرف الهجائي الذي لا معنى له في ذاته ، بل له وظيفة تمييزية كما مر بنا من قبل ، وحديثنا هنا يقتصر على حرف المعنى .

وحروف المعاني في العربية كثيرة ، وهي ثلاثة أنواع :

er market sammer i de la calabata (in la calabata de la calabata de la calabata de la calabata de la calabata d

<sup>(</sup>١) وبهذا يتميز من اسم الفاعل الذي لا بدل على الزمان بصيعته .

١ - أحرف مختصة بالأسماء فلا تباشر غيرها ولا تتصل به ، كأحرف النجر ، وإنّ ، وكانّ ، ولكنّ وليت ، ولعلّ .

٣ - وأحرف لا تختص بهذا ولا ذاك ، بل تدخل على الفعل والاسم
 مثل: همزة الاستفهام، وهل، وما ولا النافيتين، وأحرف العطف، وكي وإذن.
 ١ - الحرف والمعيار الصرفي:

يختلف الحرف في بنيته الشكلية عن الفعل ، وعن الاسم ، فهو لا يخضع لمقايس خاصة ، ولا ينتظم في صبغ معينة ، وفضلاً عن ذلك فإن ما يتألف من صوت واحد ما يتألف من حوف بين حرف وحرف ، فمنه ما يتألف من صوت واحد كاللام والباء والكاف الجارات ، ومنه ما يتكون من حرفين هجائيين مثل : لم، ولن، وأن، ومنه ما يكون على ثلاثة أحرف مثل: ليت، وإذن. ومنه ما يكون على أربعة مثل: لعل، وكان، وحتى، أو على خمسة مثل: لكن .

ومن هذه الأبنية ما يشبه بعض أبنية الأسماء، فالثنائي مثل: لم، ومن، وما، وإن، يشبه من الأسماء ما كان ثنائياً إيضاً مثل: كم، ومن، وما، وبعض الثلاثي من الأحرف يشبه في بنيته بعض الثلاثي من الأسماء، فالحرف (لَيْتَ)، يشبه الاسمين: كَيْف، وأين. وفي الأحادي من المحرد ما يشبه نظيره من الأسماء، فحرفا الجر: «له وهيه» يشبهان ضمير الفاتب ما يشبه نظيره من الأسماء، فحرفا الجر: «له وهيه» يشبهان ضمير الفاتب في مثل: كتابي، وعتابيه. غير أن سائر أبنية الحروف تختلف عن أبنية الإسم العامة، ولا شك أن التعييز بين المتشابهات من الأبنية سوف يعتمد على معيار السياق النحوي، يضاف إلى ذلك كله أن الحروف عديمة التصرف، وليس لها لواحق أو لواصق.

٧ \_ الحرف ومعيارا السياق والدلالة :

لا يشغل الحرف وظيفة نحوية في السياق، فهو بهذا كالفعل، وكل

ما يقوم به هو أنه يربط بين أجزاء الكلام ، يضاف إلى ذلك أنه ليس له دلالة عرفية ، فهو ليس علامة لغوية لمادة حسية أو معنوية سرجودة في الطبيعة أولها صورة في الذهن ، وإنما تقتصر دلالته على معانٍ نحوية أو أسلوبية ، كالجمع والترتيب والتراخي المنوطة ببعض أحرف العطف ، والنفى والشرط والاستفهام والترجى والتوكيد وأشباه ذلك .

## ج ـ ملاحظات في التقسيم العربي

لعل فيما عرضناه من أجزاء الكلام ما يجلو بوضوح الفرق بين التسيم العربي للكلمة وتقسيم الأمم الأخرى لها . فالعرب كغيرهم مازوا القمل والحرف على أنهما جزءان من أجزاء الكلام ، وإنما انحصر الخلاف بين اللغويين العرب ولغوبي الأمم الأخرى كالإغريق والرومان في تجزيء الاسم ، فالعرب لم يجزئوه إلا في تحليلهم له صيغة وعملاً وتصريفاً ، لأنهم لم يعتمدوا معياراً واحداً في تصنيف أجزاء الكلام ، أما نحاة الإغريق والرومان ومن حاكاهم من لغوبي الأمم المتأخرة كالفرنسيين والألمان والإنكليز فقد أسرفوا في تجزئة الاسم إلى صفة وظرف وضمير ، مما حمل بعض الباحثين على أن يجدوا في هذه التجزئة عناءً لا طائل تحته . فقد ضافى فندريس مثلاً بتمييز الصفة بين الاسم ، لأنهما في رأيه صادران في اللغات ، فليس بينهما من جراء ذلك ـ حد فاصل ، ويمكن صادم على بينهما في فصيلة واحدة (۱) . وضاق آخر بتمييز الضمير من الاسم ، ودعا إلى جعل الأول فرعاً من فروع الثاني (۱) . ورأى ثالث أن إفراد الظرف ودعا إلى جعل الأول فرعاً من فروع الثاني (۱) . ورأى ثالث أن إفراد الظرف قسماً مستقلاً من أجزاء الكلام لا ينهض على أسس ثابتة ، فهو يشكل « في قسماً مستقلاً من أجزاء الكلام لا ينهض على أسس ثابتة ، فهو يشكل « في

<sup>(</sup>١) فندريس . اللغة . ترجمة : د . قصاص ود . دواخلي . ص : ١٥٧ ـ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : بالمير . Grammar ص : 63 . "

النحو التقليدي زمرة غير متجانسة ، ويُشك في أن تستطيع أية نظرية عامة في السياق Syntax أن تجمع كل الأشكال الظرفية في زمرة واحدة (١٦).

وضاق غير واحد من الغربيين بالتقسيم الثماني الموروث عن الإغريق، فدعا العالم الأميريكي س. س. فريز « C. C. Fries » في كتابه: « بنية اللغة الانكليزية » . إلى أن تجعل أقسام الكلام أربعة لا ثمانية هي: الاسم، والفعل، والصفة، والظرف. ويختصر فندريس، أجزاء الكلام الثمانية في أنحاء اللغات غير العربية ويكتفي بالنين منها فقط، يقول: « إذا تابعنا السير في عملية الاستبعاد هذه لم يبق لدينا من أقسام الكلام إلا قسمان: الفعل والاسم، وكل ما عداهما ينضوي تحت لواء هذه الثنائية(٢) » .

ومهما يكن من قيمة هذين المقترحين فإن الذي يثيرانه هو أن التقسيم الثماني لم يكن مقنعاً لجميع اللغويين .

يضاف إلى ذلك أن نحاة العربية صدروا في تقسيمهم عن منهجين : تحليلي وتركيي ، مازوا بالأول فصائل الكلام كلها ، وربطوا بالثاني بين المتشابهات التي يمكن أن تؤلف زمرة واحدة ذات فروع ، ولهذا لم يجدوا بداً من أن يجعلوا الصفة فرعاً من الاسم لأنه مثله في المعايير الثلاثة : الصرفي ، والسياقي ، والدلالي . وإذا كان لها شبه بالفعل مي بعض الجوانب الصرفية ، وفي بعض السياقات النحوية ، فإن العرب آثروا في عملهم أن يعمدوا إلى التغليب ، أي أنهم كانوا يعتمدون غلبة جانب على أخر في الظاهرة ، وكثرة السمات الاسمية أو الفعلية في الكلمة .

<sup>(</sup>١) انظر : جان لايونز . Introduction ص : 326 .

<sup>(</sup>٢) اللغة: ١٥٨.

## المعرف بالإضافة إلى معرفة

المضاف إلى معرفة معرفة أيضاً ولهذا يتعرف الاسم المضاف ( وهو الجزء الأول في التركيب الإضافي ) إذا كان المضاف إليه ( وهو الجزء الثاني في التركيب الإضافي ) معرفة .

فالمضاف إلى الضمير مثل : عَمَلُكُم مَوْفَقُ .

والمضاف إلى اسم الإشارة مثل : هواء هذه البلدة نقى .

والمضاف إلى الاسم الموصول: ( قَدْ سَمِعَ اللَّه قُولَ التَّي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا...(١)

والمتناف إلى العلم مثل : و وَأُوحَيَّنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضَعَيه (٢).

والمضاف إلى المعرف ب ( ال ؛ مثل شوارع المدينة واسعة .

المضاف إلى المعرف بالإضافة مثل : و فتم ميقات ربه أربعين ليّلة (٢) ،

ملحوظة : الاسم إذا أضيف إلى نكرة لا يتعرف بل يتخصص ، فالإضافة إلى المعرف تفيد التعريف ، والإضافة إلى النكرة تفيد التخصيص مثل كلامك مثل قول شاعد.

#### الجملة الاسمية

الجملة الاسمية نوعان : جملة اسمية بسيطة وهي التي تتكون من مبتداً وخبر . وجملة اسمية موسعة وهي الجملة المنسوحة : كان واخواتها وكاد وأخواتها وإن وأخواتها .

## المبتدأ والخبر

تعريف المبتدأ : هو اسم معرفة ، صريح أو مؤول ، مجرد عن العوامل اللفظية ،

- ١ الجادلة أية ١ .
- (۲) القصص آية ٧ .
- (٣) الأعراف آية ١٤٢ .

مُغْرِ عنه ، ويسمى مبتدأ وما بعده خبراً أو مسنداً إليه عوالخبر مسنداً أو محكوماً عليه، والخبر حكماً ، وحكم المبتدأ والخبر الرفع من المبتدأ والمبتدأ والخبر الرفع من المبتدأ والمبتدأ والخبر الرفع من المبتدأ والخبر الرفع من المبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والمبتدأ والخبر الرفع من المبتدأ والمبتدأ والم

ويكون المبتدأ معرفة إذا كان واحدًا مما يأتني ب

إ - الضعير : وهو أعرف المعارف مثل قوله تعالى ( قَالَ الحَوَارِيوُنَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله (١)؛ وقوله تعالى ( وَهُو الله .. (١)؛ وقوله تعالى ( وَالله تعالى ( وَهُو الله .. (١)؛ موقوله تعالى ( وَهُو اللّه عِلَى اللّه على .. (٤)؛ موقوله : ( إِنَّ نَاشِئةَ اللّهلِ هِي أَشَدُ وَمُثّا ... (٤)؛

فالضمائر التي تحتها خط في الآيات السابقة كلها مبتدأ وكلها مبنية إما على الضم أو السكون ، أو القتح في محل رفع مبتدأ .

٢ \_ العلم : محمد رسولُ الله ، الشمس مشرقة ، الأزهار متفتحة ، قاطمة ناجحة ، مي مهذبه ، إيمان ممتازة ، ثناء مجتهدة ، عبد الله محبوب ، سيبويه إمام النحاة .

فكل اسم مخته خطر و مبتدأ سواء أكان معربا أو مبنى .

٤ \_ الاسم الموصول : الذي قام محمد .

فالذي : اسم موصول ميني على السكون مبتدأ في محل رفع وقوله تعالى : ( وَاللَّهِنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ يَنَهُم سُلِّنَا ...(١)،

(۲) آل عمران آیة ۲۰ . (۲) قاطر آیة ۱۰ . (۶) الزمل آیة ۲ . (۶) الزمل آیة ۲ . (۲) الزمل آیة ۲ . (۲) یکی آیة ۲۸ . (۲) یکی آیة ۲۸ . (۵) الأحقاف ۱۹ . (۸) الأحقاف ۱۹ .

(۷) لقمان ۱ . (۹) المنكوت آية ۲۹ . فالذين : مبتدأ مبنى على الفتح في محل رفع .

مغموف و بأل ، مثل : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . ومثل قوله تعالى : و الأعراب أشد كفرا ونفاقاً .. (١) .

١ - المضاف إلى معرفة : فالاسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة يصير معرفة مثل كتاب محمد جديد ، موعد السفر قريب ، وقوله تعالى : ( قالَ مَوْعد كُمْ يَوْمُ الرَّينة (٢) ؛ والمبتدأ في الأمثلة السابقة عبارة عن اسم صريح ، وقد يكون مصدراً مؤولاً من أحد الحروف المصدرية والفعل فالحرف المصدرى يندمج مع الفعل الذي بعده ويعطى مصدراً يكون له موقعه الإعرابي في سياق الجملة ومن تلك المواقع المبتدأ مثل : ما تَفَعل عبداً مرفوع

أَنْ تبتعد عن قَرْنَاءِ السوء أَفضل لك والتقدير ابتعادك : قَلِنَ + تبتعد ، مبتدأ مرفوع ومثل قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ... (٣٠) والتقدير صَيَامُكُمْ خَيْرٌ .

\* وأحيانًا يكون المبتدأ مصدرًا متصيدًا (٤) من الكلام دلت عليه مادة الفعل المسبوق بهمزة التسوية وهي الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) مثل قوله تعالى ﴿ سوَاءً عَلَيْنَا أُرْعَظُتَ أَمْ لَمْ تَكُنَ عَلَيْهِمُ أَأَنْدَرَتُهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُرهُمْ .... (٥) ﴾ وقوله تعالى ﴿ سوَاءٌ عَلَيْنَا أُرْعَظُتَ أَمْ لَمْ تَكُنَ مِنَ الوَاعظين (٢) ﴾ فكلمة سواء خير مقدم في الآيتين ، وإذا بحثت عن المبتدأ لا تجده، وإنما يجد فعلاً مسبوقًا بهمزة يطلق عليها همزة التسوية ، وقد قدر النحاة مصدرًا من مادة الفعل وجعلوه هو المبتدأ مؤخرًا عن الخبر وتقديره و إنذارك وعَدَمه سواءً علينا ﴾ ومنه المثل العربي : ﴿ تَسْمُع بِالمُمَدِى وَالتقدير مَنْ أَنْ تَرَاهُ ﴾ فالمبتدأ هنا مصدر متصيد من الفعل مع عدم وجود حرف مصدري والتقدير

(٤) أسس النحو العربي ٧٣ .

(٦) الشعراء ١٣٦.

<sup>(</sup>١) التوبة آية ٩٧ .

<sup>(</sup>۲) ملد آنة ۹۹

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البقرة ٦ .

سَمَاعُكَ بَالْمَيْدَى خَيْر من أَنْ تراه ؛ وهذا (١٦ المثل يضرب لمن كانت سيرته ومخبره ﴿ خيرًا من مُرَّه وتنظره .

\* فائدة : هناك لام مفتوحة قد تدخل على المبتدأ تسمى و لام الابتداء ا ووظيفتها التأكيد ، وهى حرف مهمل لا أثر له فيما بعده فالمبتدأ مرفوع معها كما كان قبل دخولها (٢) ومن ذلك فوله تعالى و الأنتم أشد رَهَبة في صدورهم من الله الله (٢) ، و ليوسك وأخور أحب إلى أبيناً منا (٤) ،

وقوله : ( وَلَلاَحْوة حَيْرُ لكَ مَنَ الأُولَى .. (٥) ، ( وَلَمَذَابُ الآخِرَةُ أَسْـــُدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ تَوْثُرُ فَيْهِ .

## \* متى يكون المبتدأ نكرة ؟

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، ولم يجرز النحويون مجيئه نكرة إلا إذا أفادت ( النكرة ) ، لأن الخبر حكم على المبتدأ ولا يحكم على مجهول وإنما تحصل الفائدة من النكرة في مواضع منها :-

١ \_ أن يكون الخبر ظرفا أو جارًا ومجرورًا مقدمًا عليها مثل قوله تعالى : ﴿ رَلَئْدِينَا مَرْيَدٌ ... (٧٧) ، وقوله : ﴿ على أَبْصَارِهُمْ غِشَاوة (٨٨) .

فهنا لا يصح الابتداء بالناكرة لأنها تفيد مثل : مزيد لدينا ، غشارة على أيصارهم، ولكن اليس الخبر بالنعت وقلت القائدة .

٢ \_ أن تكون النكرة عامة كأن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام ما رجل موجود ،
 ما صديق لنا ، والاستفهام هل طالب يبتكم ، وقوله تعالى : د أإلا مع الله .. (٩٥) ،

(٤) يوسف ٨ .

(٣) العشر ١٤

177 4 (7)

(a) الضحى £ .

(٩) النمل آية ٦٠

(۱) مله ۱۲۷ (۸) البقرة ۷.

(٧) ق آية ٣٥

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك ١١ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أسس النحو العربي ٧٣ .

وتقِلم النفي أو الاستفهام الاستنكاري على النكرة يجعلها عامة ، إذ الحكم ليس على فرد مبهم غير معين ، إنما الحكم على جميع أفراد النكرة (١).

٣ - أن تكون مخصصة بالوصف أو بالإضافة ، لأن في وصفها أو إضافتها يحديدًا لها ، وتقريبها من المعرفة مثل قوله تمالي و قول معروف ومنفرة خير من صدقة يتبعها أذى (٢)، وقوله : ﴿ وَلِمِنْ مُومِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكُ وَلُو أَعْجِبُكُم .. (٢) .

فَقُولٌ : مبتدأ نكرة جاز الابتداء به لوصفها بمعروف ، وكذلك عبد لوصفه بمؤمن ٤٠ ومثال الخصُّصة بالإضافة و رجلُ عِلْمٍ يَنْفَع ٤٠٠ وقول الرسول: و حمسُ صلوات كتبهن الله .

 أن يتقدم على النكرة وأو الحال مثل : دخلتُ المحاضرة وهدوء قد تم ، وكقول الشاعر : ــ

سَرِينَا وِنَجِمْ قَدْ أَضِاءَ فَمُذَّ بَدَا . . سحياكَ أَخْفَى ضَوْوُهُ كُلُّ شارق (4) ه \_ أن يتقدم على النكرة لولا : مثل : لولا صدق لما نجوتُ ، لولا احتياجً لما

وقال اسماعيل صبري ولولا تُراثُ من أمانيكَ عِندَنا . كريم بكينا إذ بكينا الأمانيا(٥)

٦ \_ أن يتقدم على النكرة فاء الجزاء مثل : \_

إِن ٱنققت نصفَ مالك فنصفٌ معك .

إن استشهد شهيد فآخر ينتظر .

إن تفعل الخير فثوابٌ يُدخرُ لك .

(٤)، (٥) الكافى فى النجو ٢/ ١٧ . ١٨ .

(١) أسس النحو العربي ٧٤ . (٣) البقرة ٢٢١ - .

٧\_ أن تتقدم عليها كم الخبرية مثل : \_

. كم سيارة عندك

وقال الفرزدق :

كم عمة لك يا جرير وطالة . . فدعاء قد حلب على عشارى (١)

٨ \_ أن تتقدم على النكرة إذا الفجائية مثل : \_

خرجت فإذا رُجلٌ بالباب ، وقال تعالى : ﴿ فَلَمَا كُتُبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ \* " كَتُمَ مِنْ (Y) 

٩ \_ أن تكون موصوفة مثل: شيخ كبير في الدار، رجلٌ من العامة في القصر.

وقال على الجارم:

خصم شريف نال من خصمائه ... ما نال بن اجلال كل موالى (٣)

١٠ \_ أن تكون عاملة مثل : رغبة في الخير خير ، أمر بمعروف صدقة (٤).

١١ \_ أن تكون استفهاماً مثل:

ما في حقيبتك ؟

مَنْ عندك ؟ قال مسلم بن الوليد :

فَمنَ على صبوتي يساعدني . . إذا جفاني الحبيب والسَّكنُّ مِدْدَ

۱۲ \_ أن تكون شرطًا مثل :

مَنْ جَدَ وجَدَ ، ومن زوع حصد . قال تعالى : 3 مَنْ يعملْ سُوءًا يُجزّ بِهِ <sup>(٦)</sup> ۽ .'

(٢) النساء آية ٧٧ . (٥) الكاني في النحر ٢/ ١٨ وما يعدها .

(١) الكافي في النحر ٢/ ١٧ . ١٨ . (۲) ، (۶) الكانى ني النحو ۲/ ۱۸ ، ۱۸ .

(٦) النساء ١٢٣ .

١٣ ــ أَن تكون جوابًا لسؤال مثل :

مَن عندكم ? فيقول : رجيل .

١٤ ـ أن تكون عامة مثل ببعض يعيش .

كلِّ يعون =كُلُّ إنسان يموت .

١٥ ـ أن نكون للتنريخ مثل :

بوم لك ويوم عليك .

قال الشاعر:

وأقبلت زحفًا على الركبتين . . . فثوبُ لبستُ وثوبُ أجُر وقال الكميت :

فطائفةٌ قد أكفروني بُحبكمْ . · . وطائفةٌ قالوا مُسِيءٌ ومُذنب (١) ١٦ ـ أن تكون دعاء مثل : سلام عليك .

وقوله تعالى ﴿ وَيَلُّ لَلْمُطْفَفِينَ ... (٢)

وقوله تمالی و سلام علی آلِ یاسیِن ... (۳)

١٧ ... أن تكون للتعجب مثل : ما أجمل الأزهار ، عجب لزيد ، ما أحسن

۱۸ ــ أن تكون مصغرة مثل : رُجيلٌ زارني ، طفيل يبكي ، زُهيرة جميلة .

١٩ \_ أن تدل على مدح مثل نابعة في المدرج ، أو ذم مثل : فاشل بين

 <sup>(</sup>١) الكافئ في النحر ٢/ ١٩ وما بعدها ..
 (٢) المطففين أية ١ .

<sup>(</sup>٣) الصاقات آية ١٣٠ .

· الطلاب، أو تهويل مثل : كارثة في فلسطين .

وقد يأتى المبتدأ جملة محكية مثل :

 لا إله إلا الله كلمة التوحيد ، فلا إله إلا الله مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية ، ويسمى هذا الإعراب على الحكاية .

إنا لله وإنا إليه راجعون \$ قول المسترجع.

أيضا : إنا لله وإنا إليه راجعون مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكامة .

ومثل ذلك : شأ، أبر طبى : مرفوعة على الحكاية لأنها خبر ولو قلت : زرتُ أبو ظبى : لكانت منصوبة على الحكاية لأنها مفعول به ، ولو قلت : جثتُ إلى أبو ظبى لكانت مجرورة على الحكاية لأنها اسم مجرور بالحرف .

ومثله قولك في الأسماء المركبة تركيبا إسناديا عندى جاد الحق : مرفوع على المحكاية لأنه خبر . ولا يتغير الاسمان في حالتي، النصب والعبر (١)

\* وقد يأتى المبتدأ كم الاستفهامية وفي هذه الحالة تعرب مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع ، وأحيانا تكون على حسب موقمها في الجملة ، ومثال استخدامها مبتدأ هو: كم طالبًا حضر ؟

فكم : اسم استفهام مبنى على السكون مبتدأ في محل رفع وحضر : جملة ٠ فعليه خبر المبتدأ .

\* وأحيانًا يكون المبتدأ كم الخبرية مثل :

ا كم خبر ذاع وانتشر . فكم هنا مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع ، وجملة ذاع : خبره .

<sup>(</sup>۱) الكافي في النحو ۲/ ۱۲، ۱۲

وكم من شجاع بادر المرت بهرة

يموت على ظهر الفراش ويهرم (١)

\* وأحيانا يكون المبتدأ كأين مثل كم الخبرية الدالة على الكثرة وتعرب على حسب موقعها في الجملة واستخدامها مبتدأ مثل :

كَأَيْنَ مِنْ صَيف حضر . فكأين في محل رفع مبتدأ ، وجملة حضر هي الخبر (١) ، ومثل قوله تعالى : د وكأين مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعُد رِيبُونَ كَثِيرٌ (٢) .

ملحوظة : قد تستخدم (كاثن ) مكان (كأين ) مثل قول الشاعر :

وكائن ترى من حالٍ دُنيا تغيرت

وحال صقا بعد اكدرار غديرُها (٣)

\* أَيُّ الاستقهامية مبتدأ : وتعرب أي الاستفهامية حسب موقعها في الجملة ، أما وقوعها مبتدأ مثل : أي جزء عندك ؟

فهي هنا اسم استفهام مرفوع مبتدأ والخبر عندك .

قال ابن سناء الملك :

أى عُذرٍ فى تركِ نفسى وقدٌ عيّــ يَــَتُ ؟ أَيَا تُبِح قسوتي وجفائي(١)

\* كذا مبتدأ : وهي كناية عن العدد القليل أو الكثير ، وتعرب حسب موقعها في الجملة ، أما استخدامها مبتدأ مثل :

كذا ضيفًا جاء ، فكذا في محل رفع مبتدأ وجملةجاء خبره .

<sup>(</sup>۱) الكافى فى النحو ۱ / ۱۲ . (۲) ل عمران آية ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) الكانى فى النحو ١٢ / ١٣ .

الخبو : هو الركن الثاني في الجملة الاسمية وبه تتم الفائدة مع المبتدأ ويكونا جملة مفيدة ، وينقسم ألى ثلاثة أنواع : مفرد ، وجملة ، وثبه جملة ( ظرف وجار ومجرود ) .

أولاً : الخبر المفرد : هو ما ليس جملة ولا شبه جملة ويكون واحداً واثنين وجَمعًا ويطابق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث ، وهو وصف للمبتدأ في المني ، وغالباً ما يتحمل ضميراً يربط بينه وبين المبتدأ مثل : محمد مجد، فاطمة مجدة . وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَانِكَ بُرْهَانَانَ مِنْ رَبِّكَ (١) ؛ ، الطلاب مجدون ، قالخبر كلمة مجد ، ومجدة ، وبرهانان ، ومجدون والخبر المفرد إما أن يكون جامداً مثل : محمد أخوك فالخبر هنا فارغ من الضمير ، وذهب الكسائي والرماني وجماعة من النحاة إلى أنه يتحمل الضمير ، والتقدير عندهم : زيد أخوك هو ، وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمناً معنى المشتق أو لا ، فإن تضمن معناه نحو : زيد أسد \_ شجاع \_ تحمّل الضمير ، وإذ لم يتضمن معناه \_ لم يتحمل الضمير كما تمثل . وإن كان مشتقًا \_ فإنه يتحمل الضمير نحو : زيد قائم \_ أي هو ، هذا إذا لم يرفع ظاهرًا ، وهذا الحكم للمشتق الجاري مجري الفعل كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل وأما ما ليس جارياً مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميراً . كاسم الآلة نحر مفتاح فإنه مشتق من الفتح ، ولا يتحمل ضميراً ، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير ، وكذلك ما كان على صيغة مَفْعَل وقُصد ١ يه الزمان أو المكان كمرمي فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميراً مثل : هذا مرمي زید أی مكان رمیه أو زمن رمیه

والخلاصة ؛ أن الجامد يتحمل الضمير مطلقاً عند الكوفيين ، ولا يتحمل عند البصريين إلا إن أول بمشتق ، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهراً وكان

<sup>(</sup>١) التوضيح والتكميل ١/ ١٥٢ \_ ١٥٣ .

جارياً مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو ، فإن لم يكن جارياً مجرى الفعل لم يتحمل شيئاً نحو هذا \_ مفتاح ، وهذا مرمى زيد .

وإذا جرّى الخبر المشتق على من هوله : استتر العنسير فيه نحو : زيد قائم ... أى هو ، فلو أنيت بمد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت : ربد قائم هو ، فقد جوز سيبويه فيه وجهين ، أحدهما : أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلاً بقائم ، هذا إذا جرى على من هو له فإن جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس مثل : زيد هند ضار بها هو ، أو لم يؤمن فيه البس لولا الضمير مثل : زيد عمرو ضار به هو ، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البسرين.

وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران مثل : زيد هند ضاربها هو ، فإن شت أتيت بد و هو » ، وإن شت لم تأت به ، إن خيف اللبس وحب الإبراز مثل زيد عمرو ضاربه ، فإنك لو لم تأت بالضمير ، لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيداً ، وأن يكون عمراً ، فلما أتيت بالضمير فقلت : زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل (١) .

ثانيًا : الخبر الجملة : والجملة هي كلام مفيد مستقل بنفسه وهي على نوعين عملة اسمية مركبة من معل وفاعل .

ومثال الجملة الاسمية قوله تعالى : ﴿ وَالذَّينَ كَفَرُّوا بَآيَاتِنَا هُمُ أَصْحَابُ المَثْمَةِ . (١٤٠٠ ) وَهُم مُعرور وجملة المُثْمَة . (١٤٠ ) وخيره أوالجعيم مضاف إليه مجرور وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ، والرابط العائد هو الضمير هم .

وقد يكون الرابط اسم الاشارة مثل قوله تعالى و ولَبَاسُ التَّقُوكَ ذَلِكَ خَيْرٌ .. (١١)،

<sup>(</sup>١) التوضيع والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ١٥٣ \_ ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) البلد ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية ٢٦.

، قلباس مبتدأ وذلك خير جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع لأنها خبر عن المبتدأ الأول والرابط اسم الإشارة .

\* وإذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تختاج إلى رابط مثل قوله تعالى و قُلْ هُو الله أُحدُ (١) فهر مبتدأ وهو ضمير لا يعود على اسم مذكور قبله كما هو الأصل في الضمائر ، وإنما يعود على متأخر وهو لفظ الجلالة ويسمى هذا الضمير ضمير الشأن أي الشأن الله أحد والله مبتدأ ثان وأحد خيره والجملة خبر المبتدأ الأولى .

\* وقد يكون الرابط: تكوار المبتدأ بلفظه ومعناه في الخبر مشل قولمه تعالى : والمحاقة ما الحاقة من الخبر مشل قولمه تعالى : والمحاقة ما الحاقة من المحاقة والقارعة مبتدأ أول ، و ( ما ) أسم استفهام مبنى على السكون مبتدأ ثان في محل رفع ، وكل من الحاقة والقارعة الثانية خبر للمبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدأ الأول في محل رفع .

ومثال ذلك : زيد ما زيد ؟ . العلم ما العلم ؟

\* وقد يكون الرابط عموم يدخل مخته المبتدأ مثل :

زيد نعم الرجل ، فزيد مبتدأ ونعم الرجل حبره (٤).

وإن كانت الجملة الواقعة حيراً هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط مثل نُطقى الله حسبى ، فنطقى مبتدأ أول ، ولفظ الجلالة مبتدأ ثان وحسبى خيره ، والمبتدأ الثانى وخيره خبر للمبتدأ الأول واستغنى عن الرابط ومثله : قولى لا إله إلا الله .

ومثال الجملة الاسمية الواقعة خبرًا هو :

<sup>(</sup>۱) (لإخلاص آية ۱ .(۲) الحاقة آية ۱ .

<sup>.</sup> ١ آية (٣)

 <sup>(4)</sup> التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ١٥٠ ـ ١٥١ وأسس النحو العربي ٧٦ .

القسر ضوؤه لامع ، الهلال شكله مستدير .

وقول الشاعر :

يَا لَيْلُ الصُّبُّ مَنَّى غَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبِياعَةِ مُوعِدُهُ(١)

أمل أما مثال الجملة الفائية الواقعة خيرا فهو :

كتابُ الله يجمعُ كل الأحكام ، محمدٌ حضر أبوه .

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعَدُّكُمْ مَغْفَرَةً مَنْهُ وَفَضَلَا ۚ .... (٢) إِ.

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَنْ يُشَاءُ .... (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَصْعَلَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةَ رُسلاً وَمِنَ النَّاسِ .... (٤٠) ﴿ .

وقال حافظ إبراهيم :

رأى الجماعة لا تشقى البلاد به نبي رغم الخِلافِ ورأى الفرد يشقيها (٥)

ثالثًا : الخبر الشبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور :

والظرف على ضربين ؛ ظرف زمان ، وظرف مكان .

والمبتدأ على ضربين : ١ \_ جثة : وهوما كان اسم ذات كالشخص وغيره مثل محمد ، هند ، الكتاب ، الهلال .

٢ \_ وحدث : ما كان اسم معنى وهو عبارة عن المصدر مثل القيام \_ العقود ، الوقوف ، الجلوس ، القتال ، السخرية (٦).

فإذا كان المبتدأ جنة ووقع الظرف حبرًا عنه ، لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان مثل : محمد أمام الجامعة ، زيد خلف الأسوار ، الكتاب فوق المكتب ،

> (١) الكافي في النحر ١/ ١٥ . (٢) البقرة ٢٦٨ .

(٦) أسس النحو العربي ٧٧ .

الهلال بين السحاب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالرَّكِبُ أَسَفَلَ مَنْكُمْ ...(١) ؛ وقوله تعالى : ر يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيكُمْ (٢٠ .

وإذا كان المبتدأ مصدراً أخبرت عنه بظرف الزمان مثل : موعدنا الساعة الخامسة، الامتحان غدًا ، السفر يوم الجمعة ، الاجتماع اليوم .

أما الخبر الجار والمجرور مثل قوله تعالى ٥ الحمد لله .... (٣)؛ ومثل محمد في البيت ، على في المسجد .

ومذهب النحويين أن الخير الحقيقي معذوف تقديره استقر ، أو مستقر ، وكل من الظرف والجار والجورو متعلق به ، وهم لا يجيزون التصريح بهذا الخبر المحذوف والتكلم به (٤). وقد صرح به الشاعر شذوذًا قاتلاً :

لكَ العِزُّ إِنْ مُولاكَ عَزَّ ، وإِنْ يَهُنْ فأنت لدى بُجُوحة الهونِ كَائِنُ (٥)

والشاهد فيه ( كاتن ؛ حيث صرح به وهو متعلق بالظرف الواقع خبراً شذوذا للضرورة

أما قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا رَأُهُ مُسْتَقَرَا عَنْدُهُ .. (٢٦) فليس بشاذ لأنه استقرار حاص بمعنى الثبات وعدم التحويل والانتقال (٧) ً.

ومثال اخبر : ظرف المكان ، قول النبي ﷺ : ﴿ الحلالُ بَيْنِ والحرامُ بين وبينهما أمور مُشتبهه ... ، ومثال الجار والمجرور قول النبي ﷺ : ﴿ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَّقَة ﴾ .

وقول التنبي :

(٦) النمل آية ٤٠ -

<sup>(</sup>١) الأنفال ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ١٥٧.

الشمسُ مِن حُسادة والنصرُ مِن مَن قرناته والسيفُ من اسماته (١)

\* وجوب تقديم الخبر على المبتدأ :

يتة نم الخبر على المبتدأ وجوباً في أُربعة مواضع :

١ ــ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة ( ظرف وجار ومجرور ) مثل : في
 ييتنا رجل ، أمام المدرج طلاب ، في الكلية طالبات ، فوق المكتب كتاب .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ دُّونِهِمَا جَنْتَانِ ... (٢) .

٢ ــ إذا كان الخبر مما له الصدارة كالاستفهام بكيف ومتى وأين مثل أين القلم ؟ متى السفر ؟ كيف حالك ؟ وقوله الله تعالى : ﴿ أَيْنَ شُركَاؤُكُمْ .. (٤) ؟ وقوله : ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ اللّهِ يَالَمُ هَلَى عَلَمُ اللّهِ .. (٥) ، وقوله : ﴿ مَتَى نَصْرُ اللّهِ .. (٥) ، وقوله ؟ مَتَى عَلَمُ (٢) .. (٩) .

وقال الشاعر :

أتيأسُ أن ترى فرجاً . . فأين الله والقدر ؟

وقال البحترى :

فأين النفس ذات الفضل عما . . تسكع فيه والصدر الرحيب (٧)

٣ \_ إذا كان المبتدأ به ضمير يعود على بعض الخبر :

في الدار صاحبها ، وقولهن تعالى : ﴿ أُمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهِ ۚ ... (^^) على الشجرة أزهارها ، في المصنع عماله . . .

وقال الشاعر :

(١) الكانى فى النحو ٢/ ١٥ .
 (٣) الأنمام آية ٢٢ .
 (٥) البقرة آية ٢١٢ .

(۵) البقرة الله ۲۱۲ .
 (۷) الكانى فى النحو ۲۱ / ۲۱ .

(۲) الرحين ۲۲
 (٤) القيامة آية ۲
 (٢) شبأ آية ۲۹
 (٨) محمد آية ۲٤

إحالًا إجلالاً ، وما بك قدرة . . على ، ولكن ملء عين حييها (١)

والشاهد فيه : وجوب تقديم الخبر على المبتدأ في ملء عين حبيبها لاتصال المبتدأ ( حبيبها ) بضمير يعود على بعض الخبر وهو المضاف إليه .

ع \_ إذا كان المبتدأ محصوراً مثل:

إنما في الدار زيد ، ما في الدار إلا زيد ، عالنا إلا اتباعُ محمد ، ما في المدرج إلا طالب ، ما علينا إلا أن نذاكر ، ما رَحيم إلا الله .

\*وجوب تأخير الحبر عن المبتدأ :

يجب تأخير الخبر في خمسة مواضع هي :

١ \_ أن يكون المبتدأ والخبر متساويين في التعريف والتنكير وليس هناك شيء يبين المبتدأ من الخبر مثل :

كتابي معلمي : فالكلمتان معرفتان لأن كلاهما مضاف إلى ضمير ، فهما متساويان من حيث التعريف ، فإن كنت تقصد أن تخكم على كتابك بأنه معلمك وجب أن يكون كلمة كتاب هي المبتدأ وكلمة معلم هي الخبر ، وإن كنت تقصد أن مخكم على معلمك بأنه كتابك وجب أن تكون كلمة ( معلم ) هي المبتدأ وكلمة كتاب هي الخبر (٢)

ومثل ذلك : على أخوك

وقول الشاعر :

بُّنُونَا بُّنُو أَبْنَاتِنَا ، وبناتنا ، بنوهُنَّ أَيْنَاءُ الرَّجَالِ الأَبَاعِد

التوضيح والتكميل لشرح ابن عقبل ١٠ ١٧٤
 (٢) الكانى مى النحو ١/ ٢١ ـ ٢٢ وانظر التوضيح والتكميل ١٦٩ ١٦٩

والشاهد في بنونا بنو أبنائنا حيث تقدم الخبر على المبتدأ مع استوائهما في التعريف فقوله : بنونا حبر مقدم ، وينو أبنائنا : مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بنى أبنائهم كبنيهم ، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم .

٢ ــ أن يكون الخبر جملة فعلية الفاعل فيها ضمير يمود عل المبتداً مثل: زيد قام: فقام وفاعله الضمير المستتر خبر عن المبتدأ ( زيد ) ولا يجوز هنا التقديم لأن الجملة تتحول إلى جملة فعلية مثل قام زيد. ومثل الزيدان قاما ومثل محمد تجمع .

٣ ــ أن يكون الخبر محصوراً بإنما مثل : إنما زيد قائم ، أو بإلا مثل : ما زيد إلا
 قائم ، وقد جاد التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر :

نَيَارَبٌ هَلَ إِلاَ بِكَ النَّصْرُ يُرجَّىَ ... عليهم ؟ وَهَلْ إِلاَّ عَلَيْكَ المُعوَّلُ والْأَصل : وهل المُعول إلا عليك ؟ فقدم النخبر (٢).

٤ ــ أن تدخل لام الابتداء على المبتدأ مثل لريد قائم وذلك لأن لام الابتداء لها صدر الكلام وقد جاء تقدم الخبر شذوذا على المبتدأ الذى به لام الابتداء فى قول الشاعر:

خَالِي لأَنْتَ ، وَمَنْ جَرَيْرْ خَالَهُ . . . يَنَلُ العَلاَءَ وَيُكُومُ الْأَخُوالاَ ٢٦) وقوله تعالى : ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٌ وَلَوْ أَعْجَبْتُكَيْرٍ . . (١٤)

مأن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام والشرط وما التعجبية
 وكم الخبرية وما في معناها مثل : من في منجدًا ؟

فمن مبتدأ ، ولى : خبر ، ومنجداً : حال ولا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ فلا تقول لى من منجداً ؟

<sup>(</sup>١) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ١٦٩ \_ ١٧٠ .

<sup>(</sup>۲) السابق ۱/ ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٤) البقرة آية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه .

ومثل : من عندك ؟ : ما المراد بهلتًا ؟ ودن ينزع يحصد ، ما أجمل الورد !

كم ظلاب حضروا . كأين من مريض شفاه الله .

فكم : مبتدأ ، وحضروا خير <sub>.</sub>

\* تعدد الخير :

المبتدأ يحتاج دائماً إلى خبر والخبر هو الجزء المتمم للفائدة ولكن أحيانا يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر ويسمى في هذه الحالة الخبر المتعدد أو تعدد الخبر مثل: بلدنا قرية من البحر بعيدة عن الصحواء.

وقول المتنبى .

تَفَرَّدُ بِالْأَحْكَامِ فِي أُهِلِهِ الهِرَى . . فَأَنْتَ جميلُ اللَّهُو مُسْتَحِسنُ الكَذْبِ

وقد ورد في بعض النصوص تسعة أخبار لمبتدأ واحد فيقول سيدنا الإمام على كرم الله وجهه ورضى الله عنه : 3 هو أبلّع المناهج ، مُشرَقُ المنّارِ مُشرَقُ الجواد ، مُضيء المصابيح ، كريم المضمار ، رفيع الكفاية ، جامع الحلبة ، متنافس السبقة ، شريف الفرسان .. (١)

ينام بإحدى مقلتيه ، ويتقى . . بِأُخْرَى الْمَنْايَّا ، فَهُوْ يَقْطَانُ نَاتِمُ (٢) والشاهد : يقظان ناتم : حيث تعدد الخبر لفظا ومعنى من غير عطف .

(١) الكانى في النحر ٢/ ٢٣ .

(۲) البروج ۱۶ ، ۱۵ .

(٣) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١١ ١٨٥ .

أولا : حدَّف المبتدأ وجوباً في أربعة مواضع هي :

١ \_ النعت المقطوع إلى الرفع : في مدح مثل : مررت يزيد الكريم والتقدير : هو الكريم حلف الضمير هو وجوباً ، أو ذم : مثل : مررت بزيد الخبيث أي هو الخبيث ، أو ترحم مثل : مررت بزيدٍ المسكينُ أي هو المسكين .

٢ \_ أن يكون الخير مخصوص و نعم ، أو و بئس ، مثل نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، فزيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره : هو زيد ، وهو عمرو (١١). لأن التقدير نعم الرجل هو زيد ، وبئس الرجل هو عمرو ويجوز أيضاً أن يجمل زيد ، وعمرو مبتدأ مؤخرًا وجملة نعم الرجل ، وبئس الرجل كل منهما خبر مقدم في محل رفع .

قال ابن زيدون :

لَنعَمَ مُرَادُ النَّفْسِ رَوْضاً وَجَدُولًا . . . ونعم مَحَلُّ الصِّبَوة الْمُتَوا (٢)

٣ .. أن يكون الخبر مصدراً نائباً عن فعله مثل قوله تعالى و قَصَبر جَعيل (٣) والتقدير صبرى صبر جميل فهنا ناب المصدر الذي هو ( صبر ) عن فعل الذي هو

رقال المتنبى:

لَمْ يَجِدُ فُوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزْيِدِ (٤) إِنْ أَكُنْ مُعْجَا فَعُجِبٌ عَجِيبٌ

النيا : حذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع هي :

 <sup>(</sup>۱) التوضيح والتكميل لشرح بن عقبل ۱/ ۱۸۳ .
 (۲) الكاني في النحو ۱/ ۲٤ .

<sup>(</sup>٤) الكاني ني النحر ١/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) يوسف آية ١٨ .

ان يكون المبتدأ بعد لولا مثل : لولا زيد لأبيتك والتقدير لولا زيد موجود وتيتك وقد ورد الخبر مذكوراً شدوداً بعد المبتدأ الذى جاء بعد لولا مثل قول الشاعر : لرَّا أَبُوكَ وَلَوْلا وَلَمْلاً عُمْرٌ . . اللّقَتُ إليْكَ مَعَدٌ بالمَقَاليد (1)

. فعمر مبتدأ ، وقبله خبر .

وأحيانًا بحذف الخبر إذا جاء المبتدأ بعد لولا والخبر كون عام مثل لولا النيل الكانت مصر صحراء أى لولا النيل موجود ، وأحيانًا لا يحذف الخبر رغم مجىء المبتدأ بعد لولا وذلك لعدم وجود دليل عليه مثل ، لولا زيد محسن إلى ما أتيت ، ومنه قول أبي العلاء المعرى :

يُذيِبُ الرُّعِبُ مِنْهُ كُلُّ عَضِي . . فَلَوْلاَ الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاً (٢)

والشاهد فيه لولا الغمد بمسكه حيث ذكر الخبر وهو بمسكه بعد لولا لأن الامساك كون حاص دل عليه دليل وهو المبتدأ .

٢ .. أن يكون المبتدأ نصا في اليمين مثل: لعمرك لأفعلن والتقدير قسمى فعمروك: مبتدأ ، وقسمى: خبره ومثله: يمين الله لأعملن الواجب والتقدير: يمين الله قسمى وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف هو الخبر وجواز كونه المبتدأ لأن التقدير قسمى يمين الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف الخبر لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ.

ولذا لابد أن يكون المبتدأ نصا في اليمين مثل : عهد الله لأفعلن والتقدير عهد الله علَي : فعهد الله مبتدأ وعلى خبره (٣).

٣ - أن يقع بعد المبتدأ واو نص في المعية مثل :
 الطالب و كتبه ، العامل ومصنعه

(۱) ، (۲) ، (۳) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقبل ١/ ١٧٨ ـ ١٨١ .

فالطالب والعامل كل مهما مبتدأ والواو عطف للمصاحبة وكتبه ووصفة كل مها معطوب على ما قبله أين الخبر ؟

محذَّوْف وجوبًا تقديره مقترنان أو متلازمان ومثله كل عالم وفكره ، كل شيخ وطريقته ، كل إنسان وحظه

٤ \_ أن يكون المبتدأ مصدراً ، أو مضافاً إلى مصدر ، وبعده حال سدت مسد
 الخير مثل :

شربی الشای ساختاً ، حبی التلمیذ مؤدباً ، ذکرك إیای موجوداً ، ضربی العبد مسیعاً . فکل من المصدر : شربی ، وحبی ، وذکرك ، وضربی مصادر تقع مبتداً مضافة إلى فاعلها ، والشای والتلمیذ ، وإیای والعبد مفعولات منصوبة ، والکلمات ساختا ، ومؤدباً وموجوداً ، ومسیعاً کل منهم حال من المفعولات .

وأما قولنا : أفصح ما يكون الخطيب واقفاً فالمبتدأ مضاف إلى المصدر المؤول من ما وكان أى : أفصح كون الخطيب واقفاً حال من الخطيب

ثالث : حذف المبتدأ جوازًا يحذف المبتدأ جوازًا إذا دل عليه دليل مثل : كيف زيد؟ فتقول صحيح اى هو صحيح ومثله قوله تعالى : و مَنْ عَملَ صَالِحاً فَلَنَفْسه وَمَنْ أَسَاء فَاساءَته عَلَيها . أَمَاء فَعَلَيها . (١٦) والتقدير من عمل صالحاً فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها .

رابعاً : حذف الخبر جوازاً يحذف الخبر جوازاً إذا دل عليه دليل مثل : من عندكم ؟ فنقول زيد والتقدير : زيد عندنا ومثله : خرجت فإذا السبع ، والتقدير : فإذا السبع حاضر .

وقول الشاعر :

نَعْنُ بِمَا عِنْدِنا ، وأنَّتَ بِمَا ﴿ . . عِنْدَكُ رَاضٍ ، والرَّايُ مُخْلِفُ

٤٦ أنسلت آية ٤٦ .

والتقدير : تحن بما عندتا راضون (١).

واحيانًا يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازًا في آن واحد للدلالة عليها كقوله مسالي : د والكرِّني يمسُنُ مِنَ المحيضِ مِنَ سِاتِكُم إِنْ ارْتَبْتُمُ فَمِلَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٌ ، واللَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ... (٢)؛

أى التقدير واللاتى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه (٢٦).

\* القصل بين المتدأ والخبر:

قد يفصل بين ته لمبتدأ والخبر ضمير يسمى ضمير الفصل وفاتلته التوكيد ، ولا يكون له محل من الإعراب مثل : الإسلام هو الحق ، التسليم هو اليقين ، العدل هو الإنصاف . وقوله تعالى : و أُصَحابُ الجُنَّةِ هُمْ الفَاتِرُونَ .. (23) وقوله تعالى : و أُركيكُ هُمْ الفَاتِرُونَ .. (23)

\* دخول الفاء على الخبر :

قد تدخل الفاء على الخبر في حالتين :

الأولى : حين يكون المبتدأ مسبوقًا بأما مثل : أمَّا أنت فمجتهد .

وقول المتنبى :

أما الأحبُّه فَالْبَيْذَاءُ دُونْهِمْ . . فليت دُونَكَ بيدًا دونها بيَّدُ (١)

الثانية الخين يتضمن المبتدأ معنى الشرط مثل :

الذي يأتي معي فله جائزة .

(١) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقبل ١/ ١٧٦ .

(٣) التوميع والتكميل لشرح ابن عقبل ١/ ١٧٧ . (٤) العشر آية ٢٠ . (٥) الأنفال آية ٤ . (٦) الكافي في النحو ٢/ ٣٠ .

7 4

(۲) الملاق آیة ٤٠٠٠

زوجة تخرس مال زوجها فأمينة <sup>(١)</sup>.

\* دخول فاء التزيين على المبتدأ :

قد تدخل الفاء لتزيين اللفظ فقط ، وتعرب على أنها حرف زائد لا محل له من الإعراب مثل :

حضر الحفل ثلاثة رجال فحسب .

وحسب : مبتدأ مبنى على الضم في محل رفع وخيره محذوف (٢).

\* دخول بعض حروف الجر على المبتدأ :

قد نجد جملاً اسمية دخل على المبتدأ منها حرف جر مثل بحسبك صديق الحد .

فالمبتدأ هو : بحسبك وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الباء والكاف مضاف إليه والخبر هو : صديق :

هل من موظف في المصلحة .

فالمبتدأ هو : موظف وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها استغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو من ، والخبر هو : في المصلحة .

ومثل : رُبُّ مَلُومٍ لا ذنبَ لهُ .

والمبتدأ : ملوم وهو مبتدأ مرفوع بضمة مقادرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر (ربٌ) وهو شبيه بالزائد . وخبره : لا ذنب له (٣).

وقول النبي على : ( بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه .. ) فالمبتدأ هو ( حسب ) والخبر هو لقيمات .

 <sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) الكائي في النحو ۲/ ۳۰ ــ ۳۱ .

#### الجملة الاسمية المنسوخة ، الموسعة ،

إ. ي كان وأخواتها

تدخل كان أو أحدى أحواتها على الجملة الكونة من مبتدأ وجبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ، ولأن هذه الأفعال تدل على الزمان ومجردة من معنى الحدث فإنها تسمى أفعالا ناقصة أي أنها لا تستغنى بمرفوعها عن متصوبها ، ولا يتم الكلام بها هي والإيسم إلا ِيلِي كُر الخَيرِ بِينِ

ومعانى هذه الأفعال هي الله كان كان على اقتران مضمون الحيلة بالزمان الماضى ، أي اتصاف الاسم بالخبر فيما مطَّتين ، وظل : تدل على اتصافه به نهارا ، وبات : تدل على اتصافه به ليلاً ، وأمسى تدل على أتصافه به مساءاً ، وأصبح تدل على اتصافه به صباحًا ، وأضحى تدل على اتصافه به ضحًا ، وصار تدل على تحول الاسم من صفة إلى أخرى . وليس تدل على نقى الخبر عن الاسم في زمن الحال إن كان الخبر مبهم الزمان ، وإن كان مقيدًا بزمان نفته على حسب نقييده ، فإذا قلت ليس محمدٌ مسافرًا كان نفي السفر عن محمد في الحال أي الآن ، قادًا قلت ليس محمد مسافرًا غدا كان نفي السفر عنه في المستقبل.

ومازال وأخواتها تدل على ملازمه اتصاف الاسم بالخبر على حسب ما يقتضه الحال ، وينفى ماضيها بما ومضارعها ب ( لا ) ، أولان ، و ( مادام ) تدل على اقتران مضمون الجملة بالحال (١) .

وهذه الأفعال : قسمان : قسم منها يرقع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط وهي كان ، وظل ، وبات ، وأضحى ، وأصبح ، وأمسى ، وصار ، وليس ، مثل قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَزِيزًا … (٢) ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَكَانَ رَّبُّكَ قَدِيرًا … (٣) ﴾ وقوله

 <sup>(</sup>١) أسس النحر العربي ٨٤ ـ ٨٥
 (٢) الأحزاب آية ٢٥ .

<sup>(</sup>Y) الفرقان آية £ ٥ .

تَعَالَى ﴿ فَأَحَدَّتُهُم الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَالِمِينَ ... (١١) وقوله تعالى ﴿ وَإِذَّا بشر أَحَدُهُمْ بِالْأَتْفَى ظُلِّ وَجْهَدُ مُسُودًا .. (٢٦) وقوله تعالى ﴿ وَقَالَ النَّينَ مُّكَفَّرُوا لَسْتَ مُرسَلاً ... (٣٧)

وقسم آخر يوقع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره بشرط أن يكون مسبوقًا بالنفى وهو أربعة أفعال هى زال ، ويرح ، وفتىء ، وانقك ، والنفى هنا إما أن يكون لفظا مثل : مازال زيد قائما وقوله تعالى ﴿ فَمَا زَالَتِ تُلْكَ دَعْوَاهُم .. (٤٠) أو يكون تقديراً مثل قوله تعالى ﴿ قَالُوا تَاللهُ تَفْتُو تَذَكَرُ يُوسَفَ .. (٥٠) ولا يحذف النافى معها قياما إلا بعد القسم ، وقد جاء الحذف بدون القسم كقول الشاعر :

وأبرح ما أدام الله قومي . . يحمد الله منتطقاً مجيداً (٦)

والشاهد فيه في أبرح حيث استعمل بدون نفى أو شبهه مع كونه غير مسبوق بالقسم شذوذًا .

وقول الشاع الآخر :

صاح شمر ولا تول ذاكر المو . ت ، فتسيانه ضلال مبين (٢)

والشاهد فيه في لا تزال : حيث عمل مضارع زال عمل كان لسبقه بحرف النهى وهر شبيهه بالنفي .

وشبه النفى ربعا يكون الدعاء مثل : لا يزال الله محسناً إليك وقول الشاعر :
الا يا اسلمى يا دار مى على البلى ... ولا زال منهلاً بجر عائل القطر
والشاهد فيه : في لازال حيث عملت عمل كان لتقدم شبه النفى عليه وهو

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ٩١ . (٢) النحل آية ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) الاغراف الله ۱۱ . (۱) الأنبياء آية ۱۰ . (۲) الأنبياء آية ۱۰ . (۲)

 <sup>(</sup>٦) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقبل ١٩٠/١ .

ثالثًا : وقسم ثالث يرفع المبتدأ ينصب الخبر ولكن بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام مثل العظ ما دُمت مصيباً درهما ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَأَوْصَالِي بِالْصَلَاةِ وَالزُّكَأَةِ مَادُمْتُ حَيَّا .. (١٦) أي مُدة دوامي حيا ، وقوله تعنَّالي ﴿ وَكُنَّتُ عَلَيْهِم شَهِيداً مادمتُ فِيهِم .... (٢) . .

# \* عمل هذه الأفعال متصرفة : ــ

التصرف في الأفعال هو التنقل في الأزمنة ، من المضيُّ إلى الحال إلى الاستقبال، وإذا كان الأمر والمضارع والمصدر لأي فعل من أخوات كان مستعملاً كان الفعل متصرفًا ، وهذه الأفعال .. في التصرف .. ثلاثة أقسام : ..

١ \_ جامد أي لا يتصرف وهو ليس ، ومادام .

٢ \_ ما يتصرف تصرفًا ناقصًا ، وهو الأفعال الأربعة التي يكون النفي شرطًا لعملها ، فلا يستعمل منها أمر ولا مصدر .

٣ ما يتصرف تصرفاً تاماً وهو بقية الأفعال (٣).

أما القسم الأول وهو الفعل الجامد ﴿ ليس ﴾ فمعناه النفي ، ويكثِر دخول الباء الزائدة على خبرها مثل قوله تعالى ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْعُ بَقَرِيبٍ .. (٤) ﴾ فالصيح اسم ليس مرفوع ، وقريب خبر ليس وهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتذال الحل بحركة حرف الجر الزائد .

٢) أما القسم الثاني وهو الذي يتصرف تصرفًا ناقصًا أي يأتي منها المإضي والمضارع ولا يأتي الأمر وهي أربعة : زال ، برح ، فتئ ، انفك .

زال: ومضارعها: ( يزال) وهي تفيد الاستمرار ولابد أن يسبقها نفي مثل

<sup>(</sup>۲) المائلية آية ۱۱۷

<sup>(</sup>۱) مريم آية ۳۱ (۳) أسسُّ النحو العربي ۸۰

<sup>(1)</sup> هود آیة ۸۱

قَــوله تعــالى ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُواَهُمْ .. (١٦) ومثل قوله تعـال ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلَقِينَ ...(٢)) ..

وقول ابن زيدون :

مَا بَالُ خَدْكِ لِآيْوَالُ مُضرِّجًا . . يدّم وَلحظكِ لاَ يَوَالُ مُربِياً (٣)

برح وهي مثل زال مختاج إلى نقى مثل : ما يرح الجوُّ صَحْوًا .

وقـوله تعـالى ﴿ قَالُوا لَنْ نَيْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ .. (٤٠) وقوله تعـالى ﴿ فَلَنْ أَيْرَحُ الآرْضَ .. (٥٠) .

فتى وتختاج إلى نفى أيضاً مثل : ما فتى الطالب يعد الدرس ، ومثل : ما يفتاً الأب ناصحاً لابنه . وقوله تعالى ﴿ قَالُوا تَاللهِ تَفْتُو تَذَكَّرُ يُوسُفَ ... (٢٦) .

انفك : لابد أن يسبقها نفي مثل قول الشاعر البحتري :

مَا انْفَكُ سَيْفُكُ عَادِيًا أَوْ رَاتُحًا

في حَصْد هَامَاتٍ وَسَفَلْك دَمَاء

وقول المتنبى :

وَمَا يَنْفَكُ مِنْكَ الدِّهْرُ رُطِّبًا . . وَلاَ يَنْفَكُ عَيْثُكَ فِي اتَّسكاب (٧٠)

٣) أما القسم الثالث: فهو المتصرف تصرفا تاماً بمعنى يأتى منه المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل فيعمل عمل الماضى من كان وهو بقية الأفعال: مثل قوله تعالى ﴿ لتَكُونُوا شُهداً ءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ... (٨٠٠) وقوله تعالى ﴿ قُلُ كُونُوا حِجَارةً أَوْ حَدَيداً ... (٨٠٠) .

<sup>(</sup>١) الأنبياء آية ١٥. (٢) هود آية ١١٨. (٣) الكافي في النحو ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) طه آية ٩١ . (٥) يوسف آية ٨٠ . (٦) يوسف آية ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الكفافي في النحو ٢/ ٥٠. (٨) البقرة آية ١٤٣. (٩) الأسراء آية ٥٠.

وقول الشاعر:

أَخَاكُ ، إِذًا لَمْ تُلِفُهِ لَكَ مُنْجِلًا وَمَا كُلُّ مَنْ يُبِدَى الْبَشَاشَةَ كَاتِنًا

الشاهد فيه : في كاتناً فإنه اسم فاعل من كان الناقصة وعمل عمل الماضي .

وقول الشاعر:

وَكُونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ بَيْذُلِ وَحِلْمٍ سَادَ فِي قَوْمِهِ الْفَتَّى

الشاهد فيه في : 3 كونك ، حيث عمل المدر عمل فاعله الناقص في رفع

الاسم ونصب الخير .

وأحيانًا يأتي النمل كان مضارعًا مجزومًا مثل قوله تعالى ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يضاعفها .. (٢) فالفع ( تك ) فعل مضارع مجزوم المان وعلامة جزمه السكون على النونُ المحذُّوفة للتخفيف إذ إنَّ أصله : وإنَّ تكن .

أصبح : مثل قوله تعالى ﴿ وَأَصْبَعَ فَوَادُ أَمْ مُوسَى فَارِغَ .. (٣٦) ﴾ ومثل قـوله تعالى ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُنْضَرَّةً .. (٤) ﴾

أضحى : مثل قول الشاعر :

وَنَابَ عَنْ طِيبِ لُقْيَانَا تَجَافِينَا أَضْحَى النَّنَائِي بَديلاً مِنْ تَدَانِينَا

ومثل : سيضحى الطالب للنجاح .

أمسى : مثل : أمسى الجيش منتصراً ، يمسى اللص ساهراً ،

ظل : مثل توله تعالى ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ .. (٦) .

بات : مثل قول البحترى :

(١) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ١٩٣.

(٣) القصص آية ١٠٠

(a) الكافي في النحو ٢/ ٤٣ .

(٢) النساء آية ٤٠ .

(٤) الحج آية ٦٣ .
 (٦) الشعراء آية ٧١ .

وَلَعَمْرِي مَا العَجْوَ عِنْدِي إِلاَّ أَنْ تَبِيتَ الرُّجَالُ تَبْكِي النَّسَاءُ (١) صار : مثل قول أبي تمام :

تَصِيرُ بِهَا وِهَادُ الأَرْضِ هَضَيًا . . . . وَأَعْلِامًا وَتَظْمُ فَي الرَّالِي

ويجيء على هيئة المصدر مثل : سرني صيرورة تلميذي عالما (٢).

\* هذه الأفعال ناقصة ولكن أحيانًا تأتى تامة وذلك إذا أردت الحدث مع الزمان فتكتفى بالاسم المرفوع بعدها ويكون المعنى قد تم بالفعل مع فاعله دون حاجة إلى ذكر الخبر ممثلاً كان التامة تكون بمعنى : خلق ، حدث ، وقع ، وجد ، وغير ذلك من الأفعالَ النامة وفقاً للسياق مثل : قد كان الأمر أي وقع ، والأمر فاعل ، وقد كان عبد الله أي خلق عبد الله ، وعبد الله نائب فاعل ، وإذا جاء الشتاء كان البرد أي : جاء أو حدث ، والبرد فاعل <sup>(٣)</sup>

ومنه قبوله تعمالي ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِّرَةً إِلِّي مَيْسَرَّةٍ .. (١٤) فكان فعل تام بمعنى وجد وذو ناتب فاعل مرفوع بالواو ، وقوله تعالى ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتْ السَّمُواتُ والأَرْضُ .. (٥٠) أي ما بقيت السَّمَاوات والأرض فهي هنا تابعة ، وقرله تعالى ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ .. (٦٠)

- \* ظُل الطفل نائماً حتى أضحى ، فأضحى هنا تامه : أنسحى هو .
  - \* أمسى التامة : كقول بشار :

أَلَّا تَتَقِينَ اللَّه فِي قَتْلِ عَاشِقٍ . . له \_ حين يُمسى \_ زَفْرة وتحيب (٧)

\* بات تامة مثل : سأبيت الليلة عند أخي .

<sup>(</sup>١) الكافي في النحو ١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) السايق ٢/ ٢٦ . (٣) أسس النحو العربي ٨٧ . (١) البقرة ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) مرد : ۱۰۷ . .

<sup>(</sup>٧) الكافي في النحر ١٢ ٥٥.

\* صار تامة : مثل قوله تعالى : ﴿ أَلاَ إِلَّى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورَ .. (١١) بمعنى ترجع.

- \* يرخ تامة : مثل : يرح السر أي ظهر .
- \* فتئ تامة : مثل : فتأنه عن الأمر : أي كسرته .
- \* انقك تامة : مثل : انقك الأسير من أسرة أي خلص منه (٢) .

\* هناك أفعال أخرى تعمل عمل كان ولكن ليست في شهرتها فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ويكون معتاها يمعني صار وهي :

عاد : بمعنى صار مثل قوله تعالى ﴿ وَالقَمْرَ قَلَوْلَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَديم ... (٢٠) .

فالاسم محذوف تقديره هو وكالعرجون خبره ( شبه جملة ) .

ارتد : أيضًا بمعنى صار مثل قوله تعالى ﴿ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ قَارَتَد بَصِيرًا .. (٤)﴾ فالاسم ضمير مستتر ( هر ) وبصيرًا خبره

رجع : بمعنى صار مثل قول الرسول ﷺ ( لا ترجعوا بعد كفارًا .. (٥) الضمير في ترجعوا هو الاسم وخيره كفارًا .

نخول : أيضا بمعنى صار مثل : نخول الخيط قماشاً ، ومخول القمح دقيقاً .

غدا : بمعنى صار مثل : غدا الفقير غنيا . الفقير اسم غدا مرفوع ، وغنيا خبره منصوب .

فعد : بمعنى صار مثل قوله تعالى ﴿ فَتَقَعُدُ مُلُومًا مَحْسُورًا .. (٦) .

(٢) الكافي في النحو ١/ ٥٦ .

(١) السورى ٥٣ .

(٤) يوسف ٩٦ .

(۳) پس ۲۹ . (۳) باکت تا

(٦) الاسراء ٢٩ .

(٣) الكاني في النجر ١/ ٥١ .

\* حذف كان مع اسمها :

و قد تخذف كاندمع اسمها : ويبقى خيرها منصوبًا ، ويقع ذلك كثيرًا بعد إن ولو الشرطيتين : مثل قول الشاعر :

قَدْ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقًا وِإِنْ كَذِيًّا ﴿ . . . فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قُولِ إِذًا قِيلَ والشاهد فيه : إن كان المقول صدقًا وإن كان المقول كذبًا (١). ومثل قول الني ع و التمس ولو خاتماً من حديد ... (٢)؛ فخاتماً خبر لكان المحذوفة هي واسمها .

وقول الشاعر :

وَلاَ تَقْرَبُنِ الدَّهْرَ آلُ مطرَف . . . إِنْ ظالما أبدا وَإِنْ مظلوماً (٣)

\* زيادة كان:

كان تأتى ناقصة ، وتأتى تامة وتأتى زائدة وفي هذه الجالة لا عمل لها فتأتى لجرد الدلالة على الزمن الماضي ، وتنقاس زيادتها بين ( ما ) وفعل التعجب ، وتزاد في غير ذلك سماعًا فمن زيادتها مع الفعل التعجب قول أحمد شوقى :

كُمْ جِعْتُ لَيْلَى بَأْسَبَابِ مُلْفَقَةٍ . . . مَا كَانَ أَكْثَرُ أُسْإِبِي وَعِلاَّتِي ومثل قولك : ما كان أطيب العام ، فأصل الجملة : ما أطيب الطعام فزيدت كان بين ( ما ) وفعل التعجب فهي هنا زائدة لا محل لها من الإصراب (٢٠)ما في غير التعجب فسماعي مثل زيادتها بين الصفة والموصوف كقول الشاعر :

فَكَيْفِ إِذَا مَرَدَتْ بِدَارِ قِرْمُ . . وَجِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ وتزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ والخبر مثل :

<sup>(</sup>۱) التوضيح والتكميل لثرح ابن عقبل ۲۰۹ .(۲) ، (۳) الكافئ في النحو ۱۳ ۵۳ .

<sup>(</sup>٤) الكاني في النحو ٢/ ٥٣ .

زيدٌ كان قائم ، والفعل ومرفوعة مثل ، لم يوجد كان مثلك ، والصلة والموصول مثل : جاء الذي كان أكرمته .

وقد شذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره في قول الشاعر :

سَرَاةً بَني أَبِي بَكْرِ تَسَاني . . على كَانَ المُسَوَّمةَ العِرابِ

وأكثر ما تزاد يلفظ الماضي ، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم

عقيل بن أبي طالب :

أَنْتَ تَكُنُونُ مَاجِدٌ نِيلٌ ﴿ ﴿ إِذَا تَهِبُ شَمَّالٌ بِلَيلُ ﴿ ﴿ }

\* تعدد الخبر لكان وأخواتها :

قد يتعدد الخبر لكان وأخواتها مثل قول المتنبي :

فَغَدَا اللَّكَ بِاهِرًا مَن رآهُ . . . شَاكِرًا مَا أَتَيْتُمَا مِن سَدَادِ

وقول البحتري :

وحُمَاة هَمْدَانَ بِن أُوسَلَة التي . . أُسَيِّتَ مَا كُولًا بهم مَشْروباً (٢)

\* أخوات ليس

هناك حروف نفى تعمل عمل ليس فترفع اسما وتنصب خيراً هذه الحروف هي ( 4\_ 10\_ 10\_ 10)

أما : ( ما ) فهي شبيهه بـ ( ليس ) في نفي مضمون الجملة في زمن الحال عن الاطلاق ، وهي مثلها في العمل فترفع الاسم وتنصب الخبر وهذه هي لغة أهل الحجاز ، أما في لغة بني تميم فلا تعمل شيئًا مثل ما زيد قائم ، فزيد مبتدأ وقائم خبر

 <sup>(</sup>١) الترضيح والتكميل ١/ ٢٠٥ .
 (٢) الكافي في النحر ٢/ ٥٤ .

مرفوع بالضمة وما زائدة نافية لا عمل لها

وأما 3 ما 2 الحجازية العاملة فأمثلتها قول الله تعالى ﴿ مَا هَذَا بِشُرًا . (١٦) وقول تعالى ﴿ مَا هُنَ أُمُهَاتَهِمْ .. (٢٢) .

ركقول الشاعر :

أَيْنَاوُهَا أَتَكُنفُونَ أَبَاهُمُ . . خَتْوا الصُّدُورِ ، وَمَا هُمْ أُولاَدَهَا

والشاهد فيه : ما هم أولادها حيث عملت ما النّافية عمل ليس وما الحجازية لا تعمل عندهم عمل ليس إلا بشروط (٢٦) ستة هي :

الأول : ألا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها مثل ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه .

الثاني : ألا ينتقص النفي بالا نحو : ما زيد إلا قائم ومثل قوله تعالى ﴿ مَا أَنَّم إِلا بَشّر مِثْلُنَا .. (٤٠) ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ .. (٥٠) .

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها ، فإن تقدم وجب رفعه مثل : ما قائم زيد ولا تقل : ما قائم زيد ولا تقل : ما قائم الدار زيد ولا تقل : ما قى الدار زيد يجوز أمران : إما الممل وبالتالى الخبر شبه جملة فى موضع نصب وإما عدم العمل وبالتالى الخبر شبه جملة فى موضع نصب وإما عدم العمل وبالتالى الخبر شبه جملة مقدم فى موضع رفع .

الرابع : ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير طرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو : ما طعامك زيد آكل ، فلا يجوز نصب آكل ، أما لو كان المعمول ظرفا أو جاراً ومجروراً لم يبطل عملها مثل : ما عندك زيد مقيماً ، ومثل ما بي أنت معنياً . فكل من مقيماً ، ومعنياً خبر ما العاملة عمل ليس .

الخامس : ألا تتكرر ما ، فإن تكررت بطل عملها مثل : ما ما زيدٌ قائم ، فالأولى

<sup>(</sup>١) يوسف آية ٣١ . (٢) الحجادلة آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) التوضيح والتكميل ١/ ٢١٣ . وانظر أوضع المسالك إنى ألفية ابن مالك ٢٧٤./١

نافية ، والثانية نفت النفي ، ونفي النفي إثبات فلا يجوز نصب قائم .

السادس : ألا يبدل من خيرها موجب فإن أبدل يظل عملها وذلك في الاستثناء التام المنفى مثل : ما زيد بشيء إلا شيء لا يُعياً به ، فبشيء : خبر عن المبتدأ الذي هو

فائدة : قد تدخل الباء المؤكدة على خبر ما فيكون مجرور لفظا منصوب محلاً مثل قوله تعالى ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ .. (٤٠) ، وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ نَى الْأَرْضِ .. (٢) ﴾ وقوله تعالَى ﴿ وَمَا اللَّهُ بِنَاقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ .. (٢) ﴾ .

أما: و لا ) فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ، ومذهب تعيم إهمالها ولا تممل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة (٤): \_\_

الأولى : أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو : لا رجل أفضل منك .

وقول الشاعر :

تَعَزُّ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ بَاقِياً . . وَلاَ وَزَرْ مَّمَا قَضَى اللَّهُ وَاقِيُّهُ والشاهد فيه إعمال لا عمل ليس في الموضعين واسمها وعيرها يكوتين .

وقول الشاعر :

فبوثن حصنا بالكماة خصينا نَصْرُتُكِضِ إِذْ لاَ صَاحِبٌ غَيْرَ خَاذِلٍ وزعم البعض أنها تعمل في المعرفة ، وأنشد التابغة :

بَدَتْ فِعْلَ ذِي وَدْ ، فَلَمَا تَبِعْتُهَا ﴿ ﴿ تَوَلَّتُ ، وَبَقَّتْ حَاجَتِي فِي فُوَادِياً وَحَلَّتُ سَوَادَ القَلْبِ لاَ أَنَا بَاغِيا . . سِوَاهَا ، وَلاَ عَنْ حَبُّهَا مَتَرَاخِيًا والشاهد فيه و لا أنا باغيا ، إعمال لا عمل ليس مع أن اسمها معرفة (٥)

<sup>(</sup>۲) الشورى آية ۳۱. ٤٦ أنسلت آية ٤٦ .

رو . (٤) التوضيع والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ٢٢٠ . ٧٤ البقرة آية ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) التوضيح والتكميل ١/ ٢٢١ .

الثاني : ألا يتقلم خبرها على اسمها

الشالث : ألا ينتقص النفى بإلا : فلا تقول : لا رجل أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه .

\* وأما د إنْ ؛ النانية تعمل عمل ليس واسمها وخبرها نكوتين أو اسمها معرفة وخبرها نكرة مثل : إن رجل قائماً ، وإن زيد قائماً ، وإن زيد القائم .

قال الشاعر :

إِنْ هُو مَسْمُولِيا عَلَى أُحد . . إِلاَّ عَلَى أَضْعَف الجَانينِ وَالشَاهِدُ فِهِ عَمْلُ إِنْ عَمْلُ لِيسَ عَلَى مَلْهِبِ الْكُوفِينِ .

ومثله قول الشاعر :

إِنْ الْمَرْءُ مَيْنَا بِالْقَصْاءِ حَيَاتِهِ ﴿ ﴿ وَلَكِنْ بِالْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلَا

والشاهد فيه عمل إنَّ عمل ليس على مذهب الكوفيين (١).

وأما « لات » فهى لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يُذكر معها الاسم والخبر معا ، بل إنما يذكر معها أحدهما ، والكثير في كلام العرب حذف اسمها وبقاء خبرها كقوله تعالى ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ (٢) \* بنسب الحين فحذف الاسم وبقى الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص ، فالجين اسمها وحين مناص خيرها .

وقد تعمل لات في أسماء الزمان المرادفة للحين مثل قول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) السابق ۱/ ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) من آية ٣ ِ.

نَدَمَ الْبُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدُم . . والْبَغَى مَرْتُعُ مُبَتَّعِيهُ وَخِيمُ والشاهد فيه : في لات حيث عملت فيما رادف الحين من أسماء الزمان وهو الساعة (١).

#### أخوات كاد

#### افتتال المقاربة والرجاء والشروع

هى من الأفعال الناسخة التى تدخل على الجملة الاسمية فتعمل عمل كان ترفع المبتدأ ويسمى أسمها وتنقير الخرويسمى خيرها ولكن خيرها لابد أن يكون حملة ، وعددها أحد عشر فعلاً ، وتنقسم هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام هى :

١ \_ أفعال المقاربة : هي كاد ، كرب ، أوشك ومعناها مقاربة وقوع الخبر من الاسم والمتــصــرف منهــا : كــاد وأوشك مـــثل قــوله تعــالى ﴿ يَكَادُ البَّرِقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ..(٢)﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَّ القَرْمُ اَسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتَلُونَتَي .. (٢)﴾

فالقعل كاد ، والواو اسمه ، ويقتلونني خبره .

أما : كرب : جامد لا يتصرف أي لا يأتي إلا في صيغة الماضي مثل قول الشاعر: حين قال الوشاة منذ عَضُوبُ (٤) كرب القلب من هواه يذوب

كزب محمد يأتي .

أما : أوشك : فعل متصرف مثل أوشك القطار أن يصل -

وقول الشاعر :

فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوافِقُهَا

يُوشك مَنْ فَرَّ مِنْ مَنيتُه

(٢) البقرة آية ٢٠ .

(۱) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ۱/ ۲۲۴ .
 (۳) الأعواف آية ۱۵۰ .

(1) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١/ ٢٣٢ .

وقد ورد اسم الفاعل من أوشك فعمل عمل الماضي في قول الشاعر : حلاَت الأُنيس وحُوثًا يَبَابًا (١) فَمُوسُكَّةُ أَرْضَنَّا أَنْ تَعُودَ

٢ \_ أفعال الرجاء : وهي عني ، وحرى ، والخلولق ومعناها مقاربة وقوع الخير على سبيل الرجاء والتوقع وليست متصرفة وإنما هي جامدة . قال تعالى ﴿ عَسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ .. (٢٠) أَنْ يَكُفُ بَأْسَ اللَّيْنَ كَفْرُوا .. (٢٠) ﴿ عَسَى رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ .. (٢٠٠)

وقول الشاعر :

. . يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبٌ

عَسَى الكَرْبُ الذِّي أَمْسَيْتُ فيه

وقول الشاعر الآخر :

لَهُ كُلُّ يَوْمٍ فِي خَلَيْفَتِهِ أَمْرٍ

عسى فرج يأتي به الله إنه

الشاهد فيها مجرد خبر عسى من اقترانه بأن المصدرية .

حرى : حرى الطالب أن ينجع .

اخلولق : اخلولق الحق أن يظهر .

٣ \_ أفعال الشروع : وهو ما دل على الإنشاء وهي ( جعل ، وطفق وأخذ ، وعلق ، وأنشأ ، وهب ، وبدأ ) أفعال وكلها جامدة غير متصرفة وهي تفيد الشروع في عمل الشيء.

جعل محمد يشرح الدرس ، طفق الولد يلعب .

أنشأ المهندس يبنى العمارة ، أحد الشاعر ينظم الشعر .

هب الجيش يدافع عن الوطن ، بدأ المحاضر بشرح المحاضرة .

 <sup>(</sup>١) التوضيح والتكميل لشرح ابن عقبل ١/ ٢٣٥ .
 (٢) النساء آية ٨٤ .
 (٣) الاسراء آية ٨٨ .

\* ملحوظة ١ : حير ( كاد ؛ ، و ( كرب ؛ لا يكون مسيوقًا بـ ، أن ؛ ومنه قـوله تعـالى ﴿ فَذَيْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون ... (١٦) ، وقـوله تعـالى ﴿ إِنَّ القَّرْمَ اسْتَضَعَفُوني وَكَادُوا يَقْتَلُونَني .. (٢) .

\* ٢ : أخبار أوشك وأفعال الرجاء تقترن بأن ويقسر النحاة ذلك بان في هذه الأفعال تراحياً والأحبار بعدها مستقبلة فتدخل عليها ( أن ) المصدرية المخلصة للاستقبال بخلاف كاد (٣).

#### إن واخواتها

هي إنَّ ، أنُّ ، لكن ، كأن ، ليت ، لعل .

تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها ، وترفع الخبر ويسمى خبرها فهي عكس كان .

معانى هذه الحروف :

\* إن ، وأن معناهما تأكيد مضمون الجملة ونفي الشك عنها ، والإنكار لها مثل قِوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالَخُ أَمُّره .. (٤٠) وقوله تعالى ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّه بَحَقّ .. (٥٠) .

فإن : حرف توكيد ونصب ، ولفظ الجلالة في الآية الأولى وكلمة وعد في الآية الثانية اسم إن منصوب بالفتحة ، وبالغ ، وحق حبر إن مرفوع بالضمة ، وأسر مضاف والهاء مضاف إليه في محلُّ جر . وكذلك لفظ الجلالة في الآية الثانية مضاف

وقول بشار :

إِنَّ وَعْدَ الكَرِيمِ دَيْنٌ عَلَيْهِ

(١) البقرة آية ٧١ .

(٣) أسس النحو العربي ٨٩ .

(٥) غافر آية ٥٥ .

فَاقْضَ وَأَظْفَرُ بِهِ عَلَى الغُرَمَاءِ (٦)

. ٢٠). الأعراف آية ١٥٠ .

(٤) الطلاق آية ٣ .
 (١) الكافى فى النحو ١/ ٧٥ .

\* كَأَنْ لِلتَسْبِيهِ مثل قوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسْتَدُدًا. (1) و وفيل : كأن هنذ بدر .

وقول الفرزدق :

والشِّيبُ يَنْهَضُ في الشِّبابِ كَأَنَّهُ ... لِّيلٌ يصبح بجانيه نهار (٢)

\* لكن ، للاستدراك مثل : الشمس طالعة لكن القمر منهمر وقول النبي على : ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن الغني غنى النقس (٢٠).

\* ليت ، للتمنى وهو طلب المستحيل ، أو ما فيه عسر مثل لبت الشباب يعود يومًا وقوله تعالى فريًا لِتِنْنِي كُنْتُ مُعَهِّمُ فَأَفَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا .. (٤٤) .

﴿ لَعَلَى : مَمَنَاهُ التَّوْقِعُ وَالتَّرْجِي وَيَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمُجَبُّوبِ مثل قوله تعالى ﴿ لَمُّلَ اللّهُ يُحْدَثُ بَّعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا .. (٥٠) وقوله تعالى ﴿ فَلَعَلْكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ .. (٢٦) وقوله تعالى ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَمِلَّهُ يَتَذَكُّرُ أُو يَخْشَى .. (٧) .

#### \* دخول ( ما ) على إن وأخواتها :

إذا دخلت و ما على إن وأخواتها تكفها عن العمل ما عدا ليت فيجوز فيها أمران : الكف ، وعدم الكف وبالتالى يعرب ما بعد إن و أخواتها بدخول و ما ع مبتدأ وخبر كقول الله تمالى ﴿ إِنَّمَا الخَمْرُ والْمُيْسَرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ .. (٨) وقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا المُوْمَنُونَ أُخُوةً .. (١) وقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا المُسْيَحِ عَيْسَى بَن مريم رسول الله .. (١٠٠) وقوله تعالى ﴿ كَانُّهُ الله على عَيْسَ بَن مريم رسول الله .. (١٠٠٠)

(۱) المنافقرن آية ٤ . (۲) ، (۳) الكانى في النحو ۲/ ۷۷ . (۶) المالاق آية ١ . (۶) المالاق آية ١ . (٦) الكلمف آية ٦ . (٨) المائية آية ٩ . (٩) المحبرات آية . (١) النساء آية ١٧١ . (١) الأنفال آية ٦ .

أما ليت + ما = ليتما : فنقول : ليت المؤمنون صابرون فتكون : ليتما المؤمنين صابرون ويجوز ليتما المؤمنون صابرون .

فليتما : ليت من أخوات إن ، و د ما ؛ : يجوز أن تكفها عن العمل فيكون ما وراءها سبتداً وخبر ويجوز أن لا تكفها فيكون ما وراءها اسم ليتما منصوب وخبر ليتما

\* مواضع كسر همرة إنَّ :

- إذا وقعت في أول الكلام مثل قوله تعالى ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لَلَه يُورُثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ
   عباده .. (١٦) وقوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْناهُ فِي لَيْلَةَ القَدْرِ .. (٢) ومثل : إن محملاً
   نَاجَحَ .
- ٢ ــ إذا وقعت بعد و ألا و الاستفتاحية مثل قوله تعالى ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِيَّاءَ اللهَ لاَ خَوْفٌ
   عَلَيْهِمْ .. (٣) ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَلا إِنَّ الظَّالَمِينَ فِى عَذَابٍ مُقِيمٍ .. (٤) ﴾ . ـ
  - ٣ \_ إذا وَقعت بعد القول : مثل قوله تعالى ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ الله .. (٥٠) وقول الله تعالى ﴿ قَالَ إِنْ هَدى اللهِ هُو تعالى ﴿ قَالَ إِنْ هَدى اللهِ هُو اللهِ اللهِل
- ه \_ أن تقع جوابًا لقسم وفي خبرها اللام نحو : والله إن زيدًا لقائم ومثل قول الله
   تعالى ﴿ والعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَقِي خُسْرٍ .. (٩)﴾ .

(۱) الأعراف آية ۱۲۸ (۲) القدر آية ۱ (۳) يونس ۲۲ (٤) الشورى آية 60 (۵) مريم آية ۳۰ (۲) المائد، ۱۱۵ (۷) البقرة آية ۱۲۰ (۸) القصص آية ۲۷

(٩) العصر آية ١ - ٣ -

آب أن تقع في جملة في موضع الحال مثل: زرته وإنى أمل، وقول الله تعالى ﴿كُما رَبُّ الْحُرْجَكَ رَبُّكَ مِنْ بِيتِّكَ بِالحَقِّ وإنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (١٠). وكقول الشّاهر:

ما أعطياني ولا سُألتهُما ﴿ اللَّهِ مِنْ لَعَاجِزِي كَرَّمِي (٢)

٧ \_ أن تقع بعد حيث مثل : افعل الخير حيث إنك قدوة لمن تبعك .

٨ ــ عن تقع بعد إذ مثل : ذاكر إذ إن الامتحان قريب .

مواضع فتح همزد إن (٣) هي :

أن تقع مبتدأ يؤول بمصدر سواء صريح أو مشتق مثل قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَيَّاتُهُ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعة .. (٤٠٠) .

ومن آياته : خبر مقدم شبه جملة ، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها مبتدأ مؤخر تقدرة 1 ومن آياته رؤيتك الأرض 1 .

ومثل : علمت أنك تجحت أي علمت أنك ناجع .

وممكن أن يأتى جامداً مثل عرفت أنك فى الكلية فهذا مصدر مؤول وممكن تخويله إلى مصدر صريح باستخدام كلمة كون مثل : عرفت كونك فى الكلية . ومثله قوله تعالى ﴿ أَلَم تعلم أَن الله له ملك السموات والأرض .. (٥٠) أى ألم تعلم كون الله له ملك السموات والأرض .. (٥٠)

وسطل قوله تعالى ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهِمُ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ (٢٠). والتقدير : ذلك بقولهم لن تمسناً النار .

<sup>(</sup>١) الأنفال آية ه .

<sup>(</sup>٢) التوضيح والتكميل لبشرح ابن عقيل ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) فصلت ٣٩

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٢٤

<sup>(</sup>٦) آل عمران

<sup>(</sup>٣)أسس النحو العربي ٩٤ ــ ٩٥ . (٥) البقرة ١٠٧ .

٢ \_ أن تقع فاعلاً مثل قوله تعال ﴿ أُولَمْ يَكُنهِم أَنَا أَنَوْلَنَا عَلَيْكَ الكَتَابَ (١) ﴾ فالمصدر المؤول من ( أن ) واسمها وخبرها فاعل للفعل يكفهم والتقدير : أو لم يكفهم إنزالنًا عمول سر \_\_\_\_

٣ \_ أن تقع نائبة عن الفاعل مثل قوله تعالى ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمْعَ نَفُر مِنَ الجِنَّ .. (٢) ﴾ الفعل أوحى مبنى للمجهول ، والمصدر المؤول من أن ومعموليها نائب فاعل والتقدير : أوحى إلى استماع نفر

٤ \_ أن تقع مفعولاً به مثل: عرفت أنك ناجح: وقوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشُوكُتُم ولا تَخَافُونَ أَنكُم أَشُركُتُم بِاللَّهِ .. (٢) و فالمصدر المؤول من أن ومعموليها مفعول به للأفعال عرفت ، تخافون والتقدير عرفت مجاحك ولا تخافون إشراككم أو شرككم بالله .

ه \_ أن تقع مجرورة مثل : فرحت بأن محمداً موجود ، عجبت لأن علياً مسافر . أى فرحب بوجود محمد ، وعجبت لسفر على ومثله قوله تعالى ﴿ ذَلَكَ بأن الله هو التحق .. (2) } .

٦ \_ أن تكون معطوفة على شيء مما سبق مثل قوله تمالى ﴿ يَا بَنِي اسْرَائِيلَ الْحَدَّرُوا نِمْمَتِي التِي الْعَلَيْمُ وَأَنَّى فَضَلَّتُكُم عَلَى الْعَالَمِين .. (٥٠) فنعسَي الْكُرُوا نِمْمَتِي التِي العَمْدِ من ﴿ أَن ا ومعموليها معطوف على نعمتي أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم .

\* فائدة : خير د إن ؛ وأخوانها مثل خبر المبتدأ ، يكون مفردا ، وجملة بنوعيها، وشبه جملة غير أن أخبار هذه الحروف لا تتقدم على أسمائها إلا إذا كانت ظرفا أو جاراً ومجروراً (1).

(٢) الجن ١ .

(١) العنكبوت ٥١ .

(٤) المحج آية ٦ .

(٣) الأنعام آية ١٨.

(۲) أسن النحو العربي ٩٥ -

(٥) البقرة آية ٤٧

۸٣ :

\* دخول لام الابتداء على اسم إن وخبرها : تختص إن بجواز اقتران اسمها وخبرها بلام الابتداء المؤكدة ، أما الاسم فيجوز دخولها عليه إذا تأخر (١) مثل قوله تبالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً .. (٢) ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّ لَكَ لاَّجُرا غير ممنون .. (٢) ووقله تعالى ﴿ إِنَّ لَكَ لاَّجُرا غير ممنون .. (٢) .

قالجار والمجرور (٥) الذي ولى إن هو خبرها مقدم في محل رفع ، واسمها مؤخر منصوب وقد دخلت عليه لام الابتداء لتزيد الكلام تأكيداً ، ويجوز دخولها على الخبر بأنواعه ، وتسمى لام الابتداء أو اللام المزحلقة أو اللام الداخلة على خبر إن للركيد . 

للركيد . 

التركيد . 
التركيد . الترار المسمى والمرت كالمرت كالمرت

ومن أمثلة دخولها على الخبر المفرد قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُوىٌ عَزِيزٌ (١) ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُوىٌ عَزِيزٌ (١) ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبِّي لسِمِيعُ الدُّعاءِ .. (٧) ﴾ .

أَمَا أَمْثُلَهُ دَخُولُهَا عَلَى الْخَبْرِ الجَمَلَةُ فَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيَى وَنُعِيتُ .. (٨) وقوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَيْعَلُّمُ مَا نَكِنُ صُدُّورِهُمْ .. (٩) ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بينهم القيامة .. (١٠٠) ﴾ .

وأما أمثلة دخولها على الخبر الشبه جملة فقوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظَيْمٍ . (١١٠) وقوله تعالى ﴿ والعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِي حُسْرٍ (١٢) ﴾ .

\* ملحوظة :

لا تدخل لام الابتداء على الخبر إذا كان منفياً ، أو جملة فعلية فلها ماض(١٢٠).

(١) أسس النحو العربي ٩٥ . (٢) التازعات آية ٢٦ .

(٣) القلم آية ٣. (٤) الليل آية ١٢. (٥) أسس النحو العربي ٩٥.

(۱) انتج آبه ۲۰ (۱۰) التحل آبة ۲۲ . (۱۱) القلم آبة ۹ . (۱۱)

(١٢) العصر آية ١ . (١٣) أسس النحو العربي ٢٦ .

# رسم الممزة \*

الهمزة أول الحروف الهجائية ، تسمى الألف اليابسة للفرقة بينها وبين الألف اللينة التى تأتى فى حروف الهجاء مع اللام ( لام ألف ) لأنها لا تقع إلا ساكنة ، فلا ينطق بها منفردة ، وتصور الهمزة فى الهجاء قطعة ( ء ) ترسم على ألف أو واو، أو ياء ، أو مفردة بحسب موقعها فى الكلمة وحركتها أو حركة ما قبلها والهمزة - أحيانا \_ يطلق عليها الألف ، وكما جاء فى القواميس \_ فإنه يغلب إطلاق اسم و الهمزة 1 عليها فى حالة النطق ، واسم الألف فى حالة الكتابة .

وتلعب الهمزة دوراً خطيراً في الكتابة العربية وقد يترتب على إغفالها تغيير في معنى الكلمة أو غموضها والدليل على ذلك أن بعض الكلمات المهموزة لها معنى ، فإذا لم تهمز كان لها معنى آخر مثل : --

| ِ .<br>قَرَيْتُ الضبف . ( أَلزمته )               | ً<br>قرأتُ القرآن الكريم                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| رية<br>سويت الشيء                                 | ورات العراق الحدويم<br>سوأتُ عليه ما صنع |
| بريتُ القلم .                                     |                                          |
| بريت السلم .<br>رفوت الرجل ( إذا سكنته ) .        | يَرَأْتُ من المرض                        |
| وقول الرجل عمر إلى المستعدد<br>زنا يزنى من الزناء | رفأت الثوب                               |
|                                                   | زناً عليه ( ضيق عليه )                   |
| ذرا الشيء ( نسخه ) .                              | زناً الله الخلق                          |
| بدوت له ( ظهرت ) .                                | بدأت بالشىء                              |

<sup>\*</sup> يرجع فى ذلك إلى اللغة العربية أداء ونطقاً واملاء وكتابة لفخرى محمد مسالح جـ ٢ / ص

١١ وما بعدها ، قراعد الإملاء عبد الجليل حماد ، د. مبروك عطية ص ٣ .
والدراسات اللغوية فى النحو والصرف رقم المقرر ١٢١٥ ص ٤ د. محم قدرى ، د. ومضان
عبد التواب ، الإملاء والترقيم فى الكتابة العربية عبد العليم إبراهيم ص ٣٣ .

ترسم الهمزة كرأس حرف المين (ع) وهى حرف من حروف الهجاء صورته الأصلية الألف التي هي أول حروف الهجاء ( ألف \_ باء ) ولا يجوز حذف الهمزة سواء كانت متوسطة أو متطرفة أو فوق الألف أو الواو أو الياء ، خوف التباس المهموز ( الكلمة التي تشتمل على حرف علة ( الكلمة التي تشتمل على حرف علة ( أ\_ و\_ ي ) بالصحيح ( الكلمة الخالية من الهمزة ومن حرف العلة ) أمثلة : \_

أ\_ سال الماء من الإناء ، سأل التلميذ أستاذه .

ب \_ الدكان فيه بضائع قيمة ، الصناع الصالحون فئة تخدم الوطن .

جــ يخرج الناس إلى الحدثق ، يؤم إمام عالم المسلمين في صلاتهم .

ولهذا نجد أن الهمزة صوت شديد ، يخرج من الحنجرة ، ولا يوصف بالجهر أو الهمس .

### الهمزة في أول الكلمة

الهمزة الواقعة في أول الكلمة نوعان .\_

همزة قطع : ومعناها القطع أى كونها مكتوبة منطوقة دائما سواء في بدء الكلام أو وصله مثل إكرام الضيف واجب ، وما أنث إلا من أصل كريم .

مواضع همزة القطع : \_ تأتى همزة القطع في الأسماء والأفعال والحروف .

ا و لا : في الأسماء : حيث تقع في جميع الأسماء المبدوءة بالألف \_ ما عدا الأسماء العشرة المبدوءة بهمزة وصل \_ مثل : أب ، أخ ، أخت ، أم ، أحمد ، أشرف ، إبراهيم ، إسماعيل ، إمام ، إكرام ، ألفت ، أسامة ، أسماء ، إيمان .

ثانيا : \_ في الضمائر : جميع الضمائر المبدوءة بهمزة مثل : إنا ، أنا ، أنت ، أنت أنتما ، أنتن ، إياك ، إياهم ، إيانا ، إياها ، إياهن ، إياكما

ثالثًا : في بعض الأدوات الاسمية كإذا الشرطية ، وأى وإذ الظرفية .

رابعة : في مصدر الثلاثي المهموز مثل : أمن ، أكل ، أخذ ، ألم ، أنسى ، أشف ، أرق .

خاهسة : مصدر الرباعي : إنقاذ ، إكرام ، إنراط ، إجابة ، إرادة ، إفادة ، إغانة ، إشارة ، إيواء .

#### وتقع في الأفعال : \_

- ١ \_ فى ماضى الثلاثى المهموز مثل : أمر ، أخذ ، أسر ، أيضا ، أكل ، أبى ، أنى ،
   أوى . الخ .
- ٢ ــ فى ماضى الرباعى : أُحْسَنَ ، أكرم ، أعان ، أفاد ، أُعَد ، أعز ، أهدى ،
   أوصى، أوص ... الخ .
- ٣ \_ وفي أمر الرباعي : مثل ( أُحْسَنُ ، أَكْرِمُ ، أَيَمِنْ ، أَفِدْ ، أَعِدْ ، أَعِز ، أَهْدِ ، أَوْض ، أوصت ...الخ .
- وفى الأفعال المضارعة المبدوءة بهمزة المتكلم سواء أكان ماضياً ثلاثياً مثل :
   أنطق ، أفهم ، أعلم ، أم رباعياً أناقش ، أسافر ، أنافس ، أم خماسياً مثل أبتعد أنتقل ، أختار ، أم سداسياً مثل : أستفهم ، أستحسن ، أستغفر .

#### وتقع في الحروف :ــ

كل الحروف المبدوءة بالهمزة همزتها قطع ما عدا ( ال ) فهمزتها همزة وصل مثل : همزة الاستفهام : أتخب مكارم الأخلاق .

همزة النداء مثل : أسعيد ساعد المحتاج ، وكذلك أيا في النداء مثل أيا صادق ،

إن الصدق منجاة .

وبعض الأدوات مثل : أو ، أم ، أن ، إن ، أنّ ، إنّ ، وألا ، وأما ، وإلى ، وإلاما، وإذما

همزة الوصل: حى التى تقع فى أول الكلام فينطق بها إذا وقعت فى بدء الكلام ولا ينطق بها عند الوصل مثل: اعتز العربى بعروبته، واستمسك بالوحدة لعربية، فكلمة ( اعتز ) ينطق بالهمزة فى أولها، وكلمة ( استمسك لا ينطق بها لوصل الكلمة بالواو.

## موضع همزة الوصل : ــ

تقع همزة الوصل في الأفعال والأسماء ولكنها لا تقع في الحروف الا في (ال) عند دخوله على الأسماء لتكون معرفة مثل : ناس ــ الناس ــ كتاب ــ الكتاب .

وتأتى في الأفعال : مزيدة في أول الماضي ( الخماسي والسداسي ) وأمرهما ومصدرهما : مثل الخماسي : ارتخل ، ارتجل ، انطلق ، انطلاق ، احمر احمرار .

وأمثلة السداسي : استغفر ، استغفر ، استغفر استغفار ، استقم استقام ، استقامة استَعَدَّ ، استَعِد ، استعداد .

كما تأتى فى أمر الثلاثى : مثل : نَصرَ \_ انصر \_ مَرِحَ \_ امرَح ، دخل \_ ادخل كتب ، أكتب .

في الأسماء : تأتى في عشرة أسماء فقط هي : \_

١ \_ اسم : اسم الله في قلب كل مؤمن .

٢ ــ است : بنى المهندس است البيت بناءًا متينًا ( أساس ) .

٣ ـ اين : اين الكوام كريم .

٤ \_ ابنم : ( بمعنى ابن ، والميم للمبالغة والتوكيد )

ابنه : ابنة مصر مرفوعة الرأس .

٦ ـ امرؤ : امرؤ القيس شاعر ملك في العصر الجاهلي .

٧ \_ امرأه : قال تعالى : ( وامرأته حمالة الحطب ) .

٨ \_ اثنان ! اثنان لا تقربهما أبدآ : الشرك بالله والإضرار بالناس .

٩ \_ اثنتان : اثنتان من النساء لهما الحظوة . الزوجة والابنة .

١٠ \_ ايمن : وايمِن الله لأعملن الخير ( قسم )

# متى تتحول همزة الوصل إلى همزة قطع ؟ :-

إذا كان العلم ( الاسم المعرف بذاته ) متقولاً من لفظ مبدوء بهمزة وصل ،
 فان همزته بعد النقل تصير همزة قطع مثلاً : \_

أ\_ إبتسم ابتسام المتفائل ( همزة وصل لكونه مصدراً ) إبتسام فتاة جميلة . (همزة قطع لأنه صار علماً على مسمى ) .

... ب\_ إحذر اثنين : النفس والشيطان ( همزة وصل لأنه من الأسماء العشرة ) .

يوم الإثنين حبيب : ( همزة قطع لأنه صار علمًا على مسمى وهو اليوم ) .

والهمزة سواء كانت همزة وصل أم همزة قطع ، ووقعت في أول الكلمة ترسم ألفا ، إلا أن همزة الوصل لا ترسم فوقها أو تختها قطعة ( ء ) سواء أكانت في بدء الكلام ، أم في وصله مثل : و إذا استعنت فاستعن بالله ) ، و انقشع السحاب المتخرج العرب البترول .

وهمزة القطع ترسم ألفًا فوقها همزة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ، وتختها همزة إذا كانت مكسورة

مثل : أراد أحمد أن أكون معه ، أسرع أبو بكر في محاربة المرِّندين فجهز جيش أسامة بن زيد ، ألبس الروض حلة من الزهر .

إذا دخل على الكلمة المبدوءة بالهجزة \_ سواء أكانت همزة وصل أو قطع \_ حرف بحيث يجعلها متوسطة بقيت الهمزة أيضاً مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة . مثال ذلك :

- ١ ـ ( ال ) التي للتعريف مثل : من الصُّفات الكريمة : الأمانة والإخلاص ،
   والألفة .
- ٢ ــ اللام الجارة إلى لا يليها أن المدغمة في لا مثل أحمد رمز الوفاء لأبيه ، ولامه ،
   ولإخوته ولإصدقائه . فإن وليها أن المدغمة في لا ، عدَّتْ متوسطة ، وكتبت على نبرة مثل : لئلا مثل :
  - واظب على الصلاة لئلا تبوء بسخط من الله .
- ٣ \_ لام التعليل : مثل حضرت الندوة لأسمع مايقال فيها ، ولأشارك في حوارها الديني .
- ٤ ـ لام الابتداء . مثل : لأنك أحق بحسن صحابتك ، لأخوك الصغير أولى برعايتك ، إنى لأرجوا منك خيراً عاجلاً ، إن أداء الصلاة في خشوع للإذعان لأمر الله .
- و\_ لام الجود مثل: لم أكن لأنصت للوشاية ، ولم أكن لأفقد صداقة
   الأصدقاء .
  - ٦ ـ لام القسم الداخلة على الفعل المبدوء بالهمزة مثل :
     والله لأعملن الواجب ولأنجحن في الامتحان .

- ٧ ــ الكاف الجارة : مثل المجتمع الإسلامى كأسرة واحدة ، وأفراده كإخوة متعاونين،
   وتوادهم كأحسن ما يكون التواد .
- ٨ ــ الياء الجارة مثل : باحسانك إلى الناس تستعبد قلوبهم وبأدبك تنال مودّتهم ،
   وبإيمانك القوى تساعد الضميف
- ٩ ـ واو العطف : وفاؤه مثل قوله تعالى : \_ د وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم
   عاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت
   للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ٢ . ( سورة الحج آية ٢٢ ـ ٤٤ ) .
- ١٠ السين التى للتنفيس مثل ‹ سأشارك فى توفير الأمن الغذائى ، وسأيذل جهدى
   فى سبيل زيادة الانتاج له
- ١١ ـ همزة الاستفهام إذا كانت الهمزة بعدها مقتحة مثل قوله تعالى : و وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً . وتقول أأمرك بيدك ، أأصلك عربى ؟

فإذا كانت الهمزة بعد همزة الاستفهام مكسورة أو مضمومة اعتبرت متوسطة ورسمت بحسب قواعد الهمزة المتوسطة .

#### متى تعتبر الهمزة في (ول الكلمة متوشطة ؟

تعتبر الهمزة متوسطة في الأحول الأتية :\_\_

- اذا دخلت اللام المفتوحة على إن الشرطية وحينفذ تكتب على نبرة مثل قوله
  تعالى ( قال أراغب أنت عن آلهتى باإبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وأهجرنى
  مليا » وقال : ( ولئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » .
- ٢ ـ إذا دخلت اللام المكسورة على أن الناصبة المدغمة في لا و فولوا وجوهكم شطره
   لئلا يكون للناس عليكم حجة ١

" \_ اذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة قطع مكسورة مثل قوله تعالى ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ، أتفكا آلهة دون الله تريدون ، وقوله تعالى ( أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعثون ، أو همزة مضمومة فتكتب على واو قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين أتقوا عند ربهم جنات بجرى من ختها الأنهار خالدين فيها »

إذا دخل على ( إذ ) المنونة ظرف مثل حين أو وقت أو ساعة أوليلة مثل حينئذ
 وقتلذ ، ساعتند ، ليلتئذ

و \_ إذا دخلت ( ها ) التنبية على كلمة ( أولاء ) مثل هؤلاء قال تعالى : ( ثم
 أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )

#### ملحوظتان :-

إذا دخلت همزة الاستفاهام على اسم فيه ( ال ) رسمت همزة الاستفهام (ال) ألفاً عليها مدة مثل : آلتوبة مقبولة من الله ؟ آلله يقبل التوبة ؟ آلصمت خير من الثرثرة ؟

#### الهمزة وسط الكلمة

كما أجازها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالقرار الذي صدر في د / ٤٦ ج/٧ للمؤتمر ١٩٠/٣/٢٤ م .

لابد من التعرف على الحركات وهى الفتحة : كَتَبَ ، نَظَرَ ، قرأ الضحة : فُهِمَ يَنْصُرُ الضحة : أُكِرام لَعِبِ

التدريب الأول

- ميَّز همزة الوصل من همزة القطع في الأمثلة التالية:

أ - إن العلم مفيد .

ب - الى الله أشكو ضعف قوتى .

ج - إذا أذَّن المؤذن فقم الى الصلاة.

- استخرج الحروف البدوءة بهمزة الوصل مما يأتي :

« الصدقة أو التعاون على الخير من القربات » .

- استخرج المدوء بهمزة القطع ممايأتي:

إن بدأت طعامك فاذكر اسم الله ، وإذا فرغت منه أو انتهيت من أي أمر فاحمد الله .

التدريب الثاني

ميز همزة الوصل من همزة القطع في الأسماء الواردة بالأمثلة الآتية :

أ - أَذْكُر اسم الله عند كل ابتداء .

ب - أَشْرَفُ ابن جارنا على خلق كريم .

حـ – امرأة فرعون كانت مؤمنة .

د - مريم بنة عمران أم عيسى عليه السلام.

١ - استخرج الأسماء المبدوء بهمزة الوصل من العبارة التلية : ﴿

اثنان لايشبعان : طالب علم وطالب مال ، فكن امرأ طموحاً في طلب العلم ولاتكن نهماً في جمع المال .

٧ - استخرج الأسماء المدوء بهمزة القطع من العبارة التالية :

«أم القرى ومهبط الوحى مكة المكرمة ، وأحمد رسول الهدى وحاتم المرسلين ، والله سبحانه يُجازِي أهل التقوي وأهل المغفرة».

#### التدريب التالث

ميز همزة الوصل من همزة القطع في الأفعال والمصادر الواردة في الآيات اللهاية :

ا - قيال تعسالي : ﴿ ثُمَّ إِنَّى أَعَلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرِرتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ، فَقُلْتُ أَنَّعُفُرُوا رَبُّكُم إِنَّهُ عَفَاراً ﴾ (١).

م - وقسال تعسالي: ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبُكَ وَتَبِسُلُ اللهِ تَسْلًا ، رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو فَاتَحْفِذَهُ وَكِيسلاً ، وأصير على مايقولون وأهجرهم هجراً جميلاً ﴾ ٣٠.

#### التدريب الرابع

( أَ ) أَنفُك منك وِإِنْ كَانَ ٱجْدَع

(ب) كيف أُعَاوِدُكَ ، وَهذا أثر فأسك.

(ج) إِن الْمُنْبَتُّ لا أَرْضًا قطعٌ ولا طهراً أبقى .

استخرج من الأمثال السابقة الكلمات التي بُدِئت بهـمزة قطع ، ووضّحُ حركتها ، وبينُ حكم كتابتها

#### التدريب الخامس

أيها الأخ: إذا كانت لك حاجة ، وأردت قيضاءها ، فأرسل حكيماً ، وإن استعصى عليك أمر من الأمور ، فشاور ليبياً ، وأين استمعت إلى هذه النصائح نجوت من الوقوع في الخطأ . الهكذا قال أهل الرأي والحكمة ، وذلك لِسلاً يقع أحد في الخطأ .

(1) الآبتان (۱۰, ۹) نوح.

(٢) الآية (٧) القعبس.

(٢) الآيات من (٨: ١٠) المزمل.

فإذا أنت لم تستمع إلى كلام هؤلاء ، وركبت رأسك ، فما أنت بناج من الوقوع في الأخطاء التي قد تسبب لك أضراراً .

( أ) ما الفكرة التي تضمنتها هذه السطور ؟

(ب) اِستخرج من هذه السطور:

١- الهمزات التي كتبت على ألف في أول الكلمة ، وبين لماذا كتبت على هذه الصورة ؟

٢ - ثلاث كلمات بُدئِت بهمزة قطع تغيرت صورتها بعد أن صارت وسطاً
 ١ و بين حكم كتابتها .

#### التدريب السأدس

(أ) قال الداعي إلى الله: أَتَفَكَا آلِهَةَ تريدُونَ غيرِ الله ، إِنَّهُ لَإِنَّمْ كَبير

(ب) أأنت تؤدي الصلاة في أوقاتها؟ .

(ج) أألقي كتاب الله ، ولا أقرؤه ، إني - إذاً - لمن الخاسرين .

(د) أئذا دهبت إليك في عملك ، أتقضي حاجتي ؟ .

(ه) أوقدم على فعل لا يرضاه الله ، إني إذاً - غير ناج من عذاب الله . عين فيما سبق همزة القطع التي دخلت عليها همزة الاستفهام :

· اكتب الكلمة بدون همزة الاستفهام -

٢ - اكتبها صحيحة بعد دخول همزة الاستفهام ، ثم اذكر القاعدة الإملائية
 ١١٠١١٠٠

التدريب السابع

(أ) هل المريض التُدَم (اليوم ؟

رب القِدرُ اوْتُفِكَت الله عا فيها ، ولم يق شيء.

(ح) قالَ الوالد : لقد التُّهَلُّ أَابني اليوم ، هو بهذا قد أكمل نصف دينه.

(د) التُرَرُ العارى بلياسه .

إستخرج من الجمل السابقة همزة القطع السبوقة بهمزة الوصل، وبين حكم همزة القطع في كتابها، وعلل لما تقول

التدريبالثامن

( أَ) قال الله تعالى : ﴿ وَيُؤثِّرُنَ على أَنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾" (ب) وقال جل شأنه : ﴿ يُؤتَّى الحكمة من يشاء ﴾ " وقال سيحانه : ﴿ قُلْ إِن اللهِ لا يأمر بالفحشاء ﴾ "

(ج) ومن أمثال العرب

١٠ - إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف .

٢- الحكمة ضالة المؤمن.

٣- أعق من ذئبة.

إستخرج من الآيات الكريمة ، والأمثلة السابقة الهمزة المتوسطة الساكنة ، والحرف الذي كتبت عليه ، مع بيان القاعدة الإملائية .

> (٥) الآية (٩) من سورة الحشر. (٦) الاية (٢٦٩) من صورة البقرة.

(٧) الآية (٢٨) من سورة الإعراف.

(١) التدم قلان : أكل حيرة بلادام ير (٢) اوتفكت القدر: انقلب.

(٣) التهل الغلام : تزوج .

(٤) اثترار العارى: لبس الإزار .

يعتمد تصينف الأصوات اللغوية من الناحية الفنيولوجية أو النطيقة . على المعرفة الدقيقة بأعضاء النطق ، وعلى الفهم العلمي لعملية الكلام ، ولذا يفيد البحث الصرتي الحديث من علم التشويع في التعريف بأعضاء النطق ، وعن علم الفسيولوجيا في معرفة وظائف هذه الأعضاء وكيفية فيامها بهذه الوظائف ، لهذا تسمي الأعضاء بإسم أعضاء النطق أو اعضاء الكلام أو الجهاز الصوتي ، وهذا الجهاز يقوم بوظائف أساسية أصبف إليها عند الانسان وظيفة ثانوية هي تكوين الأصوات اللغوية ،

يتكون الصوت اللغوى على نحو يشبه حدوث الأصوات في آلات النبخ مثل الناى والمزمار ، ووجه الشبه بين حدوث الصوت اللغوي من جانب وصوت آلات النفخ من الجانب الأخر أن كليهما يصدر بأن يتجرك عمود من الهواء في اتجاه محدد خلال مر مغلق ، فتحدث له في طريقة درجات مختلفة من الابتاف أو الاعتراض في مواضع مختلفة في فيتوع الضوت تبعا لذلك(1) .

ولذلك يتكون الصوت اللغوي في ظل ثلاثة شروط.

١- وجود عمود هواء متحرك.

۲- وجود ممر مغلق.

٣- إيقاف أو اعتراض مؤقت لحركة عمود الهواء .وفي منطق الأصوات اللغوية فإن عمود الهواء ( الذي هو الزقير الخارج من الرئتين في عملية التنفس ) - يمضى خلال فراغ أو ممر مغلق يتكون من الحلق

(١) مدخل الي علم اللغة د/ محمود حجازي ٣٦-٣٥.

ثم التجويف الخلفي ثم الفم أو الأنف ، وبذلك يصدر الصوت اللغوي وفقاً لأوضاع سعينة تتخذها أعضاء النطق وهناك عدد من أعضاء النطق تستطيع بحكم تكوينها أن تتحرك ، فاللسان من أعضاء النطق المتحركة لأنه يتحرك إلي أعلى وإلي أسفل ، وإلي الأمام وإلي الخلف ، وحركيته جزء أساس في تكوين الأصوات اللغوية ، وعلى العكبس من هذا فيناك أعضاء نطق ثابته منها الأستان العلما ، ويوصف الصوت اللغري وفق عده معايم تقوم أساسا على بيان عضر النطق المتحرك الذه يستراكي الصوت اللعرب الصوت (1) .

٢- يناء الكلمة

يقصد بمصطلح بناء الكلمة: البنة العد يدائي تكور منها الكات تذكرن من عدد محدود من الوحدات العسوتية ، وتعبر به اللغة عن اللذات الموقد من الوحدات العسوتية ، وتعبر به اللغة عن اللوات الموقد الما دور الما الموقد المركبة مورور في البدة الموقد الما دور الما الموقد الما دور الما الموقد الما دور الما الموقد الما دور الما الموقد الموقد

العربي ، فاطلق عليه مصطلح « الميسال » أما المواد اللغوية الموجودة وفعلا فكانت عنده هي « المستعسل » إن المادة اللغوية الواحدة مثل كتب (ك ت ب) ليس ليا وجود ماشر ، فليست هناك كلمة واحدة في العربية تتألف من هذه الصواحت وحدها دون إضافات ، فالفعل (كبتب ) يتكون من تتابع الكاف والفتحة ، والتاء والفتحة ، والباء والمنتحة وبقية كلمات هذه المادة تتكون باضافات إلى صواحتها وهذه الإضافات تكون في مواقع مختلفة من الكلمة ، كأن تكون في الأول وتسمي المدواحل ، أو في الآحد وتسمي اللواحق ، وقد تتكون أبنية صرفية بأكثر من إضافة كما في وتسمي اللواحق ، وكنابة ، رمجال البحث في الصرف أو بناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها كالمغة من اللغات لتكوين الكلمات من وحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة من اللغات لتكوين الكلمات من وحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة من اللغات لتكوين الكلمات من وحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة من اللغات لتكوين الكلمات من

أولا: الوحدات التسرفية :-

المصطلح الأساس في التحليل العرفي الحديث هو مصطلح المورفيم Morph eme أى الوحدة العسرفية ، والباحث اللغوي يحاول تقسيم السلسلة الكلامية إلى عناصرها المكونة ثم يصنيف هذه العناصر ، وكانت المرحلة الأولى في هذا التقسيم على مستوى التحليل الصوتي ، وبذلك أمكن التعرف على الوحدات الصوتية المكونة للسلسلة الكلامية، والمرحلة التالية في التقسيم تهدف إلى التعرف على الوحدات الصرفية ، وهناك تعريفات كثيرة للمورفيم عند مدارس البحث اللغوي الحديث ومناك تعريفات كثيرة للمورفيم عند مدارس البحث اللغوي الحديث

غير أنها تتفق في أنها تعد الوحدة الصرفية أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معني أو رظيفة نحوية في بنية الكلمة (١١)

نقد عرف اللغوي بالرمفيد المورفيم بأنه الاصيغة لغوية الاتحمل أي شبه جزئي في التتابع الصوتي والمحتوي النالالي مع أية صيغة أحري الاجرابي مع أية صيغة أحري الإجرابي هذا ان الباحث في تقسيمة للسلسلة الكلاسة يقسم الكلمة إلي جزالها الحاملة للمعني أو للوظيفة النحوية ، وهذه الأجزاء الحاملة للمعني أو الوظيفة النحوية ويمكن ايضاح فلك بمثال : فالنسرق بين (ضرب) وظيفة نحوية ويمكن ايضاح فلك بمثال : فالنسرق بين (ضرب) والمتال المجد التغيير واحدا من الناحية الصوت على الرغم من اتحاد الوظيفة في بنية اللغة ، ومعني هذا أن التاء تأتي هنا في جوار صوتي بينه امر اثناء والدال في بينه، وتأتي الطاء في جوار بوتي آخر ، وشبه بينه امر اثناء والدال في الاغرب و(قرب) و(اقسرب) من جمانب ، و(قرم) و(ازدهر) من الحمانب الاغراء فالتاء في جوار بعنه ؛ والذال في حوار صوتي آخر ، ومعني هذا الرائد في الناب و (الدال ) و الدال ) و الدال المناء و والدال أي حوار صوتي آخر ، ومعني هذا الرائد و الدال ) و الدال ) و الدال المناء و المناء و الدال المناء و الدال المناء و المناء و الدال المناء و المناء و

<sup>(</sup>١) راجع مدخل إلى علم اللغة د/ حجازي ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٨٥

# , ثانياً أنواع الوحدات الصرفية:

هناك عدة اتجاهات في تصنيف الوجدات الصرفية بمنها التصنيف الشكلي إلي وحدات صبرفية مقيدة بوالفرق ينهما أن الوحدات الصرفية الحرة يمكن أن توجد مستقله أي منفصلة على عكس الوحدات الصرفية الحرة يمكن أن توجد مستقله أي منفصلة متصلة، ومثال هذا في العربية الضمائر فيها المنفصل وفيها المتصل ويمكن أن نجد في الكلمة الواحدة وحدات صرفية حرة ومقيدة فكلمة (بصريون مصويين) تنكون من وحدات صرفية حرة (مصر) ووحدات صرفية مقيدة مكونة من الكسرة والياء المشددة ، ولها وظيفة نحوية وهي النسب بثم تأتي بعد ذلك وحدة مقيدة أخري هي الضمة الطويلة في الحالة الأولى ، والكسرة الطويلة في الحالة الثانية ، ولكل وحدة صرفية منها وظيفة إعرابية و نخرج من هذا بأن الكلمتين المذكورتين وحدة صرفية مواقعة وحدات صرفية منها حرة واحدة وحدات صرفية منها وظائف النسب ، والجمع حرة واحدة وحدات صرفية منهذة ، لها وظائف النسب ، والجمع المرفوع ، والجمع المنصوب والمجرور ، وحالة عدم الإضافة (1)

تَاتُلُ : إِلَانْمَاطُ الْصَرِقْيِةُ :-

لك لغة تمطها الخاص بها ،ويقت بالنمط الصرفي الشكل أو البنية أو النيوع الذي تكون عليه الكلمة من حسيث تقسمها إلي

<sup>(</sup>١) راجع مدخل إلى علم اللغة د حجازي ٥٠.

اسم، نعل، وحرف، واختلاف كل بنية عن الأخري من حيث البنية ومن حيث علامات الإخراب سواء كان إعراباً محركات أصلية ، أو بحركات فرعية ومدي قابلية البنية للتغير الداخلي أو التغير الإعرابي والتعريف والتنكير ، والإعراب ، والبناء ، والمفرد والمشي والجمع ، والصحيح والمعتل ودخول أدوات النصب وأدرات الجزم ، واستعمال النواسخ سواء كانت أنعالاً أو حروفاً وحكذا .

# رابعاً: التقيرات الصرفية الصوتية: (١)

يقصد بمصطلح التغيرات الصرفية الصوتية : التغيرات التي تطرأ على البنية الصرفية لاعتبارات صوتية ، ولعل فكرة تحويل المقطع المفرق في الطول إلى مقطع طويل توضح لنا في العربية طبيعة هذه التغيرات يتكون المقطع المفرق في الطول من :صامت + حمركة طويله + عسامت . وهذا التدرب من المقاطع نادر في الفصحي ، وتميل اللغة إلى هجره فإذا تلنا في العامية «بيع» فإنه في الفصحي «بع» ونقول (عيش) في الفصحي (عش) فالفرق بين الصبغة العامية والصيغة النصحي هنا أن الصبغة العامية تتكون من مقصع مغرق في الطول بينما تنكون الصبغة الفصيحة من مقطع طويل .

وإذا طبقنا نفس القانون وجدناه منسراً لأبنية أخسري في العربية، فالقرق بين صيغة المفرد المؤنث (١) راجع في عذا مدخل إلى علم اللغ د/ حجازي ٦٣٠.

«كسبت» هو الساء أضيفت إلى صيفة المذكر لتكون صيبغية. المؤنث...وهكذا

#### ٣-بناء الجملة

إذا كان بناء الكلمة يعني بوسائل تكوين الكلمات من الوجدات الصرفية المختلفة ،فإن بناء الجملة يدرس كيفية تكوين الجمل من الكلمات.

قام محمد، قام الفتي ،قامت سلوي ،قام هانز

نلاحظ أن الاسم التالي للفعل قيام في نفس الموقع في الجملة هو فاعل الركن حركات الإعراب تختلف فالفاعل في الجملة الأولى هو محمد نجده بضمه وتنوين وفي الجملة الثانية بضمه مقدرة وبدون تنوين ، وأما في هاتز فلاضمه ولاتنوين لأنه علم أجنبي ، والاختلاف في النهايات الإعرابين هنا يفسر بمحورين الأول بناءالكلمة ، والشاني الموقع في بناء الحملة

وأيضاً عندما أقول : جاء محمد ، شاهدت محمداً ، التقيت بمحمد للاحظ اجتلافاً في النهايات الإعرابية فإذا اتفقنا على جعل دراسة مكانية التغير في النهايات من بناء الكلمة خرجنا مثلاً من دراسة البنية الصرفية لكلمة محمد أنها تظهر في أشكال مختلفة محمد ،محمداً ،محمد ،والسؤال الأن : ما الذي جعلها تظهر بهناه الأشكال ،والجواب هو بناء الجملة ،ولهذا نقول أن النجو هو دراسة العلاقات بين الكلمات في

: الجمل لتحديد النهايات الإعراب من خلال موقع الكلمة في الحملة وعلاقتها بالمابقة واللاحقة .

#### 11771 - E

تعد قضية الدلالة من أهم قضايا الفكر في حضارات مختلفة حيث السهم فينا فلاسغة ومناطقة ولغويون وبلاغيون وأصوليون من العرب وغيرهم :وتقدم البحث الدلالي في اطار علم اللغة الجديث من جانبين فمن الناحية المنهجية حيث تقدم في نظرية الدلالة ،ومن الناحية العملية كان التقدم في اعداد المعاجم.

ولاتقوم البنية اللغزية على مجرد تتابع الأصوات المكونة للأبنية الصرفية في الجملة ،بل لابد أن تكون هذه الرموز حاملة للمعني وللدلالة أداتها وأنواعها ونسببتها ،وأداة الدلالة هي اللفظ أو الكلمة ولهذا بعد التحليل الدلالي لبنية اللغة أساساً ضرورياً لكل الدراسات الشارخية والمقارنة والتقابلية لذلالة الكلمة ،ولذا كان من الضروري البحث عن منهج يتبح تحديد الدلالة على المستوي اللغوي الواحد على أدق نصر ممكن ،وقد عرف علم اللغة الحديث عدة محاولات لرضع منهج يفيد في التحليل الدلالي الوصفي ،وأمم هذه المحاولات ما يدخل في اطار «نظرية المحال الدلالي »،وتقول هذه التظرية : بأن الكلمة تتحدد في اطار «نظرية المحال الدلالي »،وتقول هذه التظرية : بأن الكلمة تتحدد

٧. ۶

واحدة (١) فدلالة الكلمة نسبة بمعني أنبا تتحدد في ضوء علاقاتها بالكلمات الأخري في نفس الجموعة الدلالية ولتصور كلية (١) جامعية تمنح لطلبتها التقديرات التالية :

متاز مع الشرف من ١٠٠ إلى ٥٥ و متاز من ٩٤ إلى ٩٠ ، وجيد عبداً من ٩٩ إلى ٥٠ ، وجيد عبداً من ٩٩ إلى ٥٠ ، وجيد من ٢٠ ، ومتوسط من ٦٩ إلى ٢٠ ، مقبول من ٥٩ إلى ٥٠ ، ولنقارن هذه المسميات بما تمنحه كلية أخرى: ممتاز من ١٠٠ إلى ٥٠ ، وجيد من ٢٩ إلى ٥٠ ، وناجح من ٥٩ إلى ٥٠ فنلاحظ أن دلالة كلمة متاز في النظام الثاني تختلف عنها . في النظام الأول وإن اتنقت ممعها في قطاع بعينه من (٥٥ إلى ٥٠) فكل ممتاز وقل النظام الأول يكون ممتازاً وقل النظام الثاني ، وليس العكم صنحيحاً ، ونلاحظ أن كلمة جيد ، تختلف كذلك عن النظامين ، ونلاحظ أن كلمة جيد ، تختلف كذلك عن النظامين ، ونلاحظ كذلك عن النظامين ، ونلاحظ أن كلمة جيد ، تختلف كذلك عن النظامين ، ونلاحظ كذلك عن النظامين .

والكلمة وإن كانت ذات مفيوم واضح في اذهان كل الناس ، وإلا أن السامع لا يستظع تحليل الجملة أو العبارة إلى مجاميع صوتية كل مجموعة منها تنظيق على ما يسمي بالكلمة إلاحين يستعين بالدلالات التي تتضمنها الجملة أوالعبارة ، فكلسات الحملة متداخلة متشابكة يرتبط بعضها يعض في ألناء النطق ارتباطاً وثيفاً ، وليس في الكلمة عنصر

<sup>(</sup>١) مدخل إلى علم اللغة د / حجازي ٧٤.

<sup>(</sup>٢) راجع علمًا في المصدر السابق ٧.

صوتي يحدد بده ها أو نبايتها حين تكون في الكلام المصل أي الجملة .

يحعل الطفل في المراحل الأولى يلتقط الكلام عمن حوله في صورة كتل
لا انفصام بين أجزائها ، ويظل الطفل يستعمل تلك الكتل اللتوية زمناً ما
دون تخليل إلي أجزائها أو عناصرها ، وتما لا حظناه في أطفالنا أنهم
تعودوا سماع ذلك السؤال التقليدي حين يقابلون شخصاً ما للمرة
الأولى فيسألهم «اسمك إيه ياشاطر؟»وتعلم كل منهم أن يجيب عن
السمة قائلاً محمد،أحمد ، على ، زيب ، هند ... الخ وتكرار نفس
السؤال ونفس الإجابة يحنفظ الطفل بصورة تقريبه لهذا السؤال ، فإذا
نطق أحد أمام بما يشبه السؤال بأن يقول «سمك ليه ياشافط؟» فقد
يسارع الطفل إلى الإجابة التقليدية وينطق اسمه (") وقد أدى هذا الربط
الرثيق بين الكلمات إلى خلط بين نهاياتها وبدئها في بعض الأحيان مما

ترتب عليه في أخر الأمر ، ظهور كلمات جديدة في اللغة مثل الفعل العامي وجاب فأغلب الظن أنه نشأ عن التعبير القديم وجاء بكذا الوأن البياء الجارة قد اعتبرت نهاية للفعل السابق عليها ، ومثلها في الاستعمالات العامية وإكنه، وإعزنه، وأجرنه التي يرجح أنها نشأت عن

. العبارات القديمة (كما أنه ،وأعزو أنه ،جري أنه . .) .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك ولالة الألفاظ د. أيراهيم أبس ١٠.

# أتواع الدلالات \*

تنقسم الدلالة من حيث الصدر إلى أنواع سبا:-

1- الدلالة الصوتية : وهي التي تستسد من طبيعة بعض الأصرات في هذه العبارة فكلمة (تنضخ) تعبر عن فوران السائل في قرة وعنف ، وهي إذا قورنت بنظيرتها (تنضح) التي تدل على تسرب السائل في بطء ، يبين لنا أن صوت الخاء في الأولي له دخل في دلالتها فقد أكسبها تلك الترة وذلك العنف وعلى هذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلمة (تنضخ) عيناً ينور منها السائل فوراناً عنيفاً .

فالدلاله هذا استسدت من طبيعة الصوت وهو منا يسمي بالدلاله الصوتية ، ومن مظاهر الذلالة الصوتية «النبر» فقد تنغير الدلاله باحتلاف موقعه من الكلمة أو الجملة موقعه من الكلمة أو الجملة مثل همل يعقل أن تنضخ العين في وسط الصحراد في ثوان «فياذا زاد الضغط أو النبر علي كنمة ورسط الصحراء» يضبح موضع الفرايه ، أما الضغط على دفي ثوان و كان هنا موضع الغراية .

ومن مظاهر الذلالة الصوتية مآنسميه بالنغمه الكلامية بمعني أن يكون للكلمة الواحدة عددة دلالات لا يفرق ينها إلا المدلاف النفسه في النطق فمثلاً العبارة العامية: «لاياشيخ» أيا عدة دلالات بتغير النغسات

راجع في هذا السرس د. أنيس دلالة الألفاظ ٤٤

فهي سرة لمجرد الاستقهام ، وأحري للتيكم والسخرية ، وثالثة للدهشة والاستغراب ... وهكذا . فتغير النغب يتبعه تغير في الدلالة في كثير من اللغات .

### ٢ – الدلالة الصرفية :

وهي التي تستمد من طريق الصيغ وبنيتها ،فهب أن اثنين يتحدثان وقال أحدهما للأخر «كذاب، بدلاً من «كاذب، فنجد في الأولي صيغة مبالغة تزيد في دلالتها عن الثانية «اسم فاعل، فاستخدام «كذاب» مد السامع بقدر من الدلالة لم يكن يحصل عليها لو استعمل «كاذب»

## ٣- الدلالة النحوية :

وهي التي تحتم علينا نظام الجملة العربية أو هندستها بأن يكون لها ترتياً خاصاً لو احتل تعذر الفهم للجملة فلو قلنا «لا تصدقه» فإنه كذاب بين زملائه، كان لها معني مفيد ولكن لوحدت أن اختل نظامها بأن نقول «زملائه بين تصدقه لا كذاب فإنه هؤنه من العميسر فهم المواد من الجملة وفهم معناها.

# ٤- الدلالة المعجمية أو الاجتماعية :

وهي الدلالة التي تستفا(من الراقع الاجتماعي أو المعني المعجمي ، فكلمة « التصديق لها دلالة اجتماعية وهي أنها تدل علي شخص يتصف بالصدق ، واكتسبت عن طربق صيغتها دلالة صرفيه فكل كلمة لها دلالة اجتماعية مستقله مثل ألفاظ القرابه ، والتحية ، والتهنئة ،

# ١ ـ الفعل الصحيح والفعل المعتل

هذا تقسيم هام للفعل ، يتخذ من مكوناته الصوتية معياراً لتوزيعه في زمرتين :

\_ زمرة الأفعال الصحيحة .

\_وزمرة الأفعال المعتلة .

وهو تقسيم يدل على رؤية اللغويين العرب وفهمهم لطبيعة أصوات العلة ، وهذه الأخيرة عندهم ثلاثة فقط ، هي : الألف ، والواو ، والياء .

وما لم يكن منها يعد صوتاً صحيحاً .

فالفعل الذي يكون في أصوله واحد أو أكثر من أصوات العلة يقال له : فعل معتل ، والفعل الذي تخلو منه أصوله يسمى صحيحاً .

آ\_ أصوات العلة والحركات :

P1/

تتميز به من وضوح سمعي ، ولما يطرأ عليها من تبدلات ، ولما يتابها من الأصوات الحتلاف في لهجات المناطق التي تتوزع فيها اللغة . وهي من الأصوات التي يصعب إتقانها على غير صاحب اللغة ، فالعربي حين يتعلم الإنكليزية أو الفرنسية لا يكاد يجد صعوبة في تعلم الأصرات الصحيحة ، أو الصامتة Consonents ـ بحسب تعبير اللسانيات ـ على حين تراه يبذل جهداً كبيراً ليتقن محاكاة أصحاب اللغة الأجنبية في نطق الأصوات الاحرى ، وهي التي تسمى في المصطلح الحديث : الأصوات الصائتة Voweis . أو ما يسمى في مصطلح العربي : أحرف العلة .

على أنها لا تقع في العربية على سُمْتٍ واحد ، بل تتنوع وتختلف في طبائعها ، وقد مازَ الصرفيون العرب ثلاث صور نطقية لها ، هي :

١ ـ صوت علةٍ ومَدُّ ولينِ :

and the second

وفي هذه الحال يسبق كل منها بحركة تجانسه ، فالألف تسبق بفتحة ، مثل : دَعا ، وقضَى . والواو تسبق بضمة ، مثل : يَدْعُو ، ويدنُو . والياء تسبق بكسرة ، مثل : يرمي ، ويقضي .

٢ ـ صوت علةٍ ولينِ خال ٍ من المد :

وذلك حين تكون هـذه الأحرف ساكنة ومسبوقة بفتحـة ، مثل : حَوْض ، ويَنْتِ ، ودَعَوْتُ ، ورَمْيُثُ .

٣ - صوت علة خال من اللين والمد:

وذلك إذا تحركت بعد حركة أو سكون، مثل: حَوِرَ، ورَضِيَ، وخُلُو، وظَيْنٌ.

وهذا التوزيع يخلط كما هو واضح بين الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة ، لأن الواو والياء في الصورتين : الثانية والثالثة تدخيلان في زمرة الصوامت ، ويكون مَثْلُهما مَثْلُ النون والباء والراء مثلاً ، وهما

تختلفان في الخصائص الصوتية وفي المخرج عن الواو والياء الصائتين ، مثل : يقول ، ويميل . ذلك أن الصائت يخرج مع الهواء المندفع في المحاري الصوتية فلا يحول دونه حائل ، ولا يثنيه عن امتداده واستطالته عارض من الفم أو الحلق ، على حين تصادف الياء في الصورتين الأخريين عائقاً في غار الفم ، وتسمى غارية ، وهي بهذا تشبه الجيم والشين ، وتصادف الواو عائقاً عند الشفتين ، وتسمى شفوية كالفاء والباء .

وثمة أمر آخر يجب أن نبه إليه هنا هو أن الصرفيين العرب أهملوا النظر في الحركات الثلاث: الضمة ، والكسرة والفتحة . حين لا تكون حركات إعراب ، لأنهم ظنوا أنها لا تؤدي في الكلام أية وظيفة دلالية ، وقد تناقلوا هذا الرأي عن شيخهم الخليل بن أحمد ، إذ زعم «أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد ، يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به(١) » .

والحقيقة أن ما ذكره الخليل إنما يمثل إحدى وظينتين تقوم بهما الحركة في اللغة ، فهي أولاً تمكن من نطق الجذور الأساسية للوحدات اللغوية ، وهي ثانياً ذات دلالات صرفية تمييزية بالغة الأهمية ، ولتوضيح ذلك نؤثر أن نسوق مثالاً واحداً هو الجذر : ع، ل ، م . فهذا الجذر الذي تؤلفه الأصوات الصامتة لا يمكن أن ينطق ، ولا يحمل أي معنى إذا لم تلحق بعناصره حركات خاصة ، وذلك كما ترى :

- عَلِمَ : فعل ماض مبني للمعلوم .

ـ عُلِمَ : فعل ماض مبني للمجهول .

\_عِلْمُ: مَصْدر.

فمن الواضح أن الحركات هي التي أدت المعاني الصرفية في

(١) سيبويه . الكتاب ٢٤١/٤ - ٢٤٢ . وقد توهم بعض المعاصرين فظنوا أن الخليل يقصد حركات الإعراب .

للمات الثلاث ، ولولا هي لتعذر النطق بالجذر ، كما ذكر الخليل ، خلا من أي دلالة.

يضاف إلى ذلك أن الحركات الداخلية في الكلمة تميز المصلور وصف بعضهما من بعض ، وذلك كما في :

\_حَذَرُ بِ حَذِر.

\_ طَرَبُ ﴾ طَرِبُ

\_طُخنَ ﴾ طِخنَ .

\_عَدْلٌ ﴾ عِدْلُ ،

. وتميز أيضاً المصدر من الاسم ، مثل :

\_الْجُرْخُ ← الْجُرْخُ . \_الْكُشْرُ ← الْكِشْرِ. \_الْخَبْزُ ← الْخُبْزُ .

وتميز بين المعاني العرفية ، مثل :

القُطْنُ : معروف . والقَطْنُ : أَسْفَلُ الظهر من الإنسان .

ـِ الغَبْنُ : الغَلَبَةُ . والغَبَنُ : الموضع الذي يُخفى فيه الشيء .

وهذا كثير جداً في منن اللغة .

من هذا كله يتبين لنا أن الحركات ليست إلا فونيمات Phonemes في مفهوم اللسانيات الحديثة ، أو حروفاً في المصطلح العربي ، إذ تُناط بها معانٍ تمييزيةً وصرفية ، كأي صوت أو حرف ، وليست مجرد أصوات زائدة لتسهيل النطق .

إلام نزني بهذا كله ؟

إننا نريد أن نقول: إن طبيعة ألخط العربي اسقطت من أصوات

العربية ثلاثة، هي ما يسمى بالحركات، فهي أصوات صائنة لا تختلف عما سماه الصرفيون بأصوات السد إلا بالكمية، فالفتحة ألف قصيرة الامتداد، ومثلها الضمة والكسرة في اعتبار الأولى واواً، واعتبار الثانية العربية الماء .

وقد صرح بهذا غير واحد من القدماء ، فقد ذكر الخليل نفسه أن النتحة من الألف ، والكسرة من الياء ، والضمة من الواو<sup>(1)</sup> » ، وذكر ابن جني أيضاً أن «الحركات أبعاض حروف المد واللين ، وهي الألف والياء والواو . . فالفتحة بعض الألف ، والكسرة بعض الياء ، والضمة بعض الواو<sup>(7)</sup> . » . وقال : « فقد ثبت مما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ، ومتنشئة عنها ، وأن الحركات أوائل لها ، وأجزاء منها ، وأن الألف فتحة مشبعة ، والياء كسرة مشبعة ، والواو ضمة مشبعة » .

إذن ، ما المسوّغ في تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل ما دام كلَّ فعل لا بدله من صوت صائت ، قد يطول بعضها ، وقد يقصر آخر ؟

الحق أن للقدماء في هذا وجهة نظر سديدة ، هي أن تصريف الأفعال المعلولة ـ في مصطلحهم ـ بختلف عن تصريف الأفعال الخالية من أحرف العلة على اختلاف صورها النطقية ، وهذا ما سوف تبينه لك الفقرات التالية ، وإنها كان مأخذنا عليهم أنهم تأثروا بطبيعة الخط العربي ، فلم يعدوا الحركات الثلاث أحرفاً في الحروف ، وحاروا في موقعها ، أقبل الحرف هي أم معه أم بعده .

<sup>(</sup>١) سيبويه : الكتاب : ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جني . المرجع نفسه : ٢٦/١ - ٢٧ .

# ب ـ الفعل الصحيح:

الفعل الصحيح إذن هو ما خلت أصوله من الألف والواو والياء، مهما كانت صورتها في النطق، وذلك كالأفعال: علم، وقرأ، وشدًّ.

وواضح من هذا أن الصوت الزائد لا اعتبار له في التقسيم إلى صحيح ومعتل ، فالفعل دقاتل الصحيح لا معتل ، لأن أصوله الثلاثة وهي : القاف والتاء واللام ، غير معلولة ، وأما الألف فلا اعتبار لها لأنها زائدة . وكذلك تكون الأفعال : بَيْطُر ، وتَجَرُرَب ، وتبادل ، صحيحة أيضاً ، لأن الياء في الأول ، والواو في الثاني ، والألف في الثالث ، زوائد . أما الفعل : تقاضى . فهو معتل لأن ألفه الأخيرة أصلية لا زائدة ، وكذلك الفعل «استقال» ، لأن الألف فيه تقابل عين الفعل : استفعل .

ومعنى هذا أن أصوات الفعل الصحيح كلها من الأصوات الصابعة ، إذا لم نعتد بالحركات ، غير أنها ليست سواءً في طبائعها ، فمنها ما هو قريب من أصوات العلة ، كالهمزة ، ومنها ما تحيله قبوانين النطق إلى صوت مزدوج كالصوت المضعّف ، ومنها ما يخلو من سمات الهمزة والتضعيف .

وقد تنبه الصرفيون القدماء إلى هذه الفروق بين أصوات الفعل الصحيح، فقسموه ثلاثة أقسام: السالم، والمضعف، والمهسوز. وتحدثوا عن تصريف كل منها بتفصيل.

#### ١ ـ الفعل السالم:

يسمى الفعمل سالماً إذا صحت أحرف، وخلت من الهمزة والتضعيف، كالأفعال كتب وعلم، ورسم، وفيم، و...

وهذا الضرب من الأفعال لا يمسه أي تغيير في إسناده إلى الضمائر ، اللهم إلا ما يلحق حركة البناء على الفتح مع الضمائر الستحركة، وواو

1/4 07/

الجماعة حين يكون بصيغة الماضي، وهذا ما يوضحه لك الجدول الآتي:

١ ـ الماضي:

و فَلِمْتُ وَ فَلِمْتُهِ وَ فَلِمْتِ وَ عِلْمُنَّا وَ عَلَمْتُم وَ عَلَمْتُنَّ وَ مَا عَلِمًا ، عَلِمُوا ، علِمَتًا ، عَلَمْن .

٢ \_ المضارع:

أعلمُ ، تعلمُ ، تعلمين ، تعلمان ، تعلمون ، تعلمن ، يعلمان ، يعلمون ، تعلمان ، يعلمن .

٣ \_ الأمرُ :

اعلم ، اعلمي ، اعلما ، اعلموا ، اعلمن :

## ٧ : الفعل المهموز :

وتحدث اللغويون عن الفعل المهموز، وهو الذي يكون أحد أصوله همزة ، كالأفعال : أخذ ، وسأل ، وقرأ . فالأول مهموز الفاء ، والثاني مهموز العين ، والثالث مهموز اللام .

وإنما جرى حديث اللغويين في المهموز من الأفعال لأهمية الهمزة في لغة العرب، فهي حرف ثقيل يخرج من الخُنْجُرة، ومن أجل ذلك كان العرب يضطرون فيه إلى ألوان من التحويل، كالتخفيف، والتسهيل، والقلب ، والإبدال . أضف إلى ذلك أن الخليل كان يعد الهمزة من الحروف الهوائية ، ويقرنها إلى أحرف العلة .

ولا يختلف الفعل المهموز عن السالم في إسناده إلى الضمائر ، إذ لا تتغير بنيته معها ، فإذا صرّفت الفعلين : قرأ ، ودأب ، رأيتهما كالفعل : علم ، من حيث سلامة بنهائهما مع الضمائر .

إلا أن هناك خمسة أفعال مهمرزة تصرف الفصحاء في بنائها اللفظي ، حين أسندوها إلى الضمائر ، هي :

أ\_ الفعلان : أخذ ، وأكل :

كان القياس أن يقال في صيغة الأمر منهما: أوْ كُلُ، وأوْ خُذْ. كما يقال: أَوْ بُدرِ النّخل. أي لقحه. وكما يقال أوْ تُدرُهُ، أي: اتبع أثره. ولكنهم حذفوا الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل تخفيفاً، ثم حذفوا همزة الوصل التي جيء بها في الأصل للتخلص من الابتداء بالساكن، فصار الفعلان، خذ، وكل، قال الله تعالى: «يا بني آدم خُدُوا زينتكُمْ عندَ كلَّ مُسجدٍ، وكُلُوا، واشرَبُوا ولا تُسْرفوا» (الأعراف / ١٠٠٠)

ب\_ الفعلان : أمر وسأل :

تحذف الهمزة في فعل الأمر من هذين الفعلين ، وذلك إذا وقعا ابتداء ، أي لم يسبقهما حرف عاطف ، أو حرف استثناء ، أو حرف رابط ، فيقال : مُرْ أخاك بالعمل ، وقال تعالى : « سَلْ بني إسرائيل كُم آتيناهُمْ من آية بيّنة » ( البقرة / ٢١٢ ) .

أما إذا لم يقعا ابتداء فالأكثر ألا تحذف الهمزة منهما ، كما في قوله تعالى : « وأوَّمْرُ أهلك بالصلاة » (طه / ١٣٢ ) وقوله : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ( الأنبياء / ٧)(١٠ . •

جــ الفعل: ارأى:

<sup>(1)</sup> هناك وجه من التعليل لحذف الهمزة في : سل . قمن لهجات العرب تخفيف الهمزة ، كان يقولوا : بديت ، بدلاً من : بدأت ، وسألني فلان ، موضع : سألني . فاذا خففت همزة : سأل ، صار في المضارع يسأل . وفي الأمر : سأل فالتقى ساكنان ، فحذفت الألف المنقلبة عن همزة ، فصار : سل .



وهذا الفعل لكثرة الاستعمال مع التطور ، حذنت ممزته في المضارع. والأمر ، إذ كان الأصل في تصريفه أن يقال : رأى ، يَرْأَى ، ارْأَ .

كما يقال: ناى، يناى، انا.

رُ الكتاب يا غُلام ، ورَيًا الكتاب يا خلامان . ورَوًا الكتاب يا غلمان . ورَيًن الكتاب يا طالبات ، ورَي الكتاب يا هند . وفي المخضارع : يريان ، وتريان ، وتريان ، وترين (۱) .

هذا إذا كان ثلاثياً مجرداً ، وإذا زيدت فيه همزة التعدية استعمل محذوف العين في صيغه الثلاث: الماضي ، والمضارع ، والأمر . فقد كان الأصل في تصريفه أن يقال: أراه ، يرثيه ، أرثيه . كما يقال: أناه ، ينيه ، أنه . ولكن العرب قالوا: أراه . يربه ، أره . فحذفوا الهمزة التي هي عين الفعل ، جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الشهر (النساء/١٥٠ وقوله: ﴿سأريكم دار الفاسقين ﴾ (الأعراف/ ١٤٥) وقوله: ﴿وأرنا مناسكنا وتب علينا ﴾ (البقرة / ١٢٨). وقوله: ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ﴾ (القمان/١١).

 <sup>(</sup>١) قلنا : أن هذا الفعل كثير الاستعمال ، ولهذا لم يأت على صورة واحدة في لهجات العرب ، فقد يرد في الشعر مهموزاً على الأصل ، كما في قول سراقة إلبارقي :

أري عينني ما لم تعراياه كللاتا عالم في التعرهات وقول الآخر:

احسن اذا رأيت جبال نجد ولا أرأى التي نجد سبيلا وقد يخفف في الماضي ، كقول ركاض بن اباق الدبيري :

أريتك ان منعت كلام حبب أتمنعني على ليلى الكاء

#### ٣ ـ الفعل المضعف:

وهو ما كان حرفان من أحرفه متماثلين وقد يكون ثلاثياً أو رباعياً ، مجرداً او مزيداً فيه .

فالثلاثي ، مجرداً أو مزيداً ، هو الذي يكون عينه ولامه متماثلين ، كالأفعال : مدّ ، وامتدّ ، واستمد ، ورد ، وارتد ، واسترد ، وعدّ ، واعتد ، واستعد .

أما الرّباعي السجرد والسزيد فيه فهو ما كانت فـاؤه ولامه الأولى متماثلتين وعينه ولامه الثانية متماثلتين أيضاً ، مثل: هدهد ، ورقـرق ، ولألأ ، وترقرق ، وتلألأ .

وتصريف الرباعي وإسناده إلى الضمائر لا يغيران شيئاً من بنائه ، أما الثلاثي فله حالات ثلاث في ذلك :

## الأولى: وجوب فك الإدغام:

أنت تعلم أن الإدغام في الفعل الثلاثي المجرد أو المزيد فيه ماضياً و مضارعاً أو أمراً هو أن يجتمع حرفان متماثلان وأن يسكن أولهما بعد تحركه ، ويبقى الثاني على حركته ، فالفعل : شد ، أصله : شدد . اجتمع فيه حرفان متماثلان متحركان ، فسكن الأول ، ويقي الثاني على حركة البناء ، وهي الفتح ، والفعل : يَشُدُ أصله : يَشْدُدُ . سكنت الدال الأولى ، ونقلت حركتها إلى الشين قبلها وبقيت الدال الأخرى على حركة الإعراب ، وهي الضمة .

فإذا عرض للحرف الثاني سكون عارض للبناء كأن يسند الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك، أي: إلى التاء أو نا، أو نون النسوة أو يسند الفعل المضارع، وفعل الأمر إلى نون النسوة أو فعينفذ يتعذر النطق بالفعل، لالتقاء الساكنين، ومن أجل ذلك تعود الحركة إلى الحرف

44A 611

#### الثانية: وجوب الإدغام:

وإذا كان ضمير الرفع مما لزم السكرن ، كألف الاثنين وواو الجماعة يهاء المؤنثة المخاطبة ، وجب الإبقاء على الإدغام لأنه لم يعرض عارض برجب فكه ، مثل : الولدان يستعدان ، والأولاد يستعدون وهما استددا راستعدوا ، وإنكِ لتَستَعدَينَ ، واستعدي يا هند .

#### الثالثة: جواز الإدغام وفكّه:

وهذه الحال لا تكون في غير الفعلين: المضارع والأمر، حين يكون الضمير المسند إليه مستراً والفعل المضارع مجزوماً، تقول: إنك لم تمرً بديارنا. أو: لم تمرُرْ.

## ب ـ الفعل المعتل

المعتل من الأفعال هو الذي وقع حرف العلة واحداً من أصوله ، فقد يكون فاءه ، مثل : قال وباع ، أو لامه مثل : وعد ، وربما اجتمع في الفعل الواحد حرفا علّة ، كأن تكون فاؤه ولامه معتلتين ، مثل : وفي ، أو تكون عينه ولامه حرفي علة ، مثل : هوى وإليك تفصيل ذلك .

### ١ ـ الفعل المثال:

يسمى الفعل المعتل مثالًا إذا كانت فاؤه معتلة ، سواء أكانت واوأ مثل : وعد ، ورد ، وزن . أم ياء مثل : يبس ، يئس ، يسر .

وفي تسميته مثالًا رأيان ، الصحيح منهما أنه سمي كذلك لأنه ماثل الفعل الصحيح حين يكون بصيغة الماضي ، إذ لم تعلَّ فاؤه ، أو لم تقلب

119 1111

الراوياء ، أو الياء واواً ، كما لم تقلب كلتاهما ألفاً ، وبذلك صحت أحرف ، كما تصح أحرف الصحيح من الأفعال(١٠) .

وتصريف الفعل المثال يحتاج إلى شيء من التفصيل ، فحين يكون ياثياً لا يتغير في تصريفه شيء من بنائه ، وإن كان واوياً فله الحالات الآتية :

## ١ ـ المثال الواوي المكسور العين في المضارع:

إذا كان المثال الواوي مكسور العين في المضارع حذنت الواو في المضارع والأمر باطراد: نحو: وعد، يعد، عِد، وَوَزَنَ يزن زِن، وورد، يرد، رِدْ، و...

٢ ـ المثال الواوي المضموم العين في المضارع:

وإذا كان مضموم العين في المضارع ثبتت واوه في صيغه الثلاث باطراد أيضاً (١) ، نحو: وَضُوءَ يَوْضُوءَ ، وَوَضَعَ يَوْضُعُ، و . . .

٣ ـ المثال الواوي المفتوح العين في المضارع:

وإذا كان مفتوح العين في المضارع فله وجهان :

أَ - فإن كان الماضي منه : فَعِلَ ، مكسور العين ، ثبت الواو في المضارع ، مثل : وَجِلَ يُرْجِلُ (٢) . وهذا مطّرد لم يشذّ منه إلاّ أربعة أفعال

- (1) أما الرأي الناني فيذهب إلى أنه سمي مثالًا لانه ماثل الأجوف ني حذف حرف العلمة حين يكون بصبغة الأمر فكما يقال : بع ، وقل ، يقال : رد ، وعد . وهذا رأي ضعيف ، لأن المماثلة بين الأجوف والمثال لا تكون إلا اذا كانت فاق ، واواً ، أما إذا كانت ياء فلا تحذف في فعل الأمر ، يقال : ايبس واياس . وعلى هذا لا يكون الرأي ذا شمول .
- (٢) نقل سيبويه عن بعض العرب أنهم قالوا: يُجُدُد فحذفوا الواو في هذا إلباب.
   أنظر كتابه ٣/٤٥، وهذه اللغة شاذة لا تعترض على اطراد الباب كله، وقد قال فيها سيبويه: وهذا لا يكاد يوجد في الكلام).

هي : وَذِرَ يَلَدُرُ، ووَسِعَ يَسَعُ، ورَطَىء يَطَأْ، وَوَثَىء يَثَأُ.

ب ـ وَإِنْ كَانَ المَاضِي عَلَى : فَعَلَ ، أي مَفْتُوحِ العِينِ حَذَفَتَ وَاوَهِ ، مثل : وَضَعَ يَضَعُ ، ووَهَبَ يَهَبُ ، وقد شذ من ثلاثة أفعال ، هي : وَسَعَ رزقه يَوْسَعُهُ ، ووَقَهَ يَوْفَهُ ، ووَيَا يَوْيَأُ .

\* \* 4

هذا الذي قدمناه مبني على استقراء كامل لهذا الضرب من الأفعال المعتلة ، ولكن القدماء يقولون غير هذا ، فهم يزعمون أن الواو تحذف فيما كان في المضارع على : يُفْعِلُ ، لئلا تقع الواو بين ياء وكسرة ، في مثل : يُوْعِد ويَوْزِنُ ، فإذا سئلوا : لماذا تحذف في مثل : أعِدُ ، ونَعِدُ ، وتَعِدُ ، ولَعِدُ ، ولم تقع بين ياء وكسرة ؟ أجابوا : إنما فُعِلُ ذلك ليطرد الباب ، فألحقوا ما ذكرت بد : يُفْعِلُ (١) . ومثل هذا الجواب واضح التكلف .

وهم لا يكتفون بذلك بل ينسبون إلى الشذوذ ما حذفت فيه الواو ولم يكن مكسور العين في المضارع ، مثل : يَسُعُ ، ويَذُرُ ، ويَطَأُ . ويزعمون أنه كان مكسور العين ، ولكن فتحت لمكان حرف الحَلِّق فيه (٢) . وهذه العلمة تخمينية أولاً ، ومنقوضة ثانياً بالفعل : يَذَرُ ، فليس فيه حرف من حروف الحَلْق ، ومع ذلك حذفت واوه .

٢ ــ الفعل الأجوف :

ويسمى القعل المعتل أجوف إذا كانت عينه حرف علة ، كالأفعال : نام ، وسام ، وهام ، ورام .

وإنما سمي كذلك لخلو جوفه من الحرف الصحيح كأنَّ اللغويين لم

 <sup>(</sup>۱) أنظر سيبويد ٢ - ٢٣٢ ، ومجالس ثملب ٣٦٠ ـ ط٢ ، وشرح السبع الطوال ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب سيبويه : ٢ ـ ٢٣٢ .

يعتلّوا بحرف العلة ، فتخيلوا جوف الفعل خاليًا ١٢٠، وربما سمي كذلك للهاب جوف عند الإسناد إلى الضمائر ، مثل : قلت ، وهمت .

وسواء أكانت عينه واواً أم ياء ، وسواء أكانت باتية على أصلها أم منقلبة إلى ألف أو غيره ، يظل مصطلح «أجوف» مطلقاً عليه . كما توضحه لك الأمثلة الآتية :

\_غَيِدَ : فعل معتل العين بالياء ، وهي باقية لم تعل ، والفعل .

\_ هام : فعل معتل العين ، وهو أجوف ، لأن عينه ياء ، وقد أعلت فقلت ألفاً .

ـ قال : فعل معتل أجوف لأن عينه واو ، وقد أعلت وقلبت ألفاً .

وحرف العلة في الفعل الأجوف لا يحذف في تصريفه واتصال الضمائر به إلا إذا التقى سكونان سكونه وسكون ما يليه ، وذلك كما ترى في هذه الأمثلة:

ي قلت: أصله: قَـرُلْتُ. التقى ساكنان، الواو، والبلام، فحذف حرف العلة، ومثله : قُرْت، ورُمْت ودُمْت، وبعت وملت، ومِمْت. وكذلك الشان عند اتصاله بأي ضمير متحرك كالتاء، نحو: قُرْنَ، وقُرْنا، ومُدُنَّنَ، وقُرْنا، ومُدُنَّنَ، وقُرْنا،

١) وله مصطلح آخر، هو: ذو الثلاثة، لأنه يصير على ثلاثة أحرف حين يلحق به ضمير الرفع المتحرك، مثل: قلت، وبعت، وقلن، وبعن.

إذا بني القعل للمجهول ، مثل : رمت . ويُعْت (١) . فالفعل الأول واري الجوف فهو: رام يروم ، فلما بني للمجهول مع حذف جرفه لاتصاله بالضمير كسرت فاؤه . أما الثاني فهو ياثي الجوف ، وقد ضمت فاؤه لأنه

ـ لـم يفز: حذفت عين الفعل. وهي الواو، لالتقاء ساكنين ، الرأو، والزاي .

ـ نز: حذفت عين الفعل، وهي الواو، لالتقاء ساكنين.

- اجتورنا: كم تحذف الواو، لأنه لم يلتق ساكنان، ومثله: بايعت، وساوموا، وبايعا، وأولت، ويجتور، وجاورتا، وحافي وخافوا، ولا تخافي ولا تخافا ، و . . .

#### ٣ ـ الفعل الناقص:

ويقال للفعل المعتل: ناقص، إذا كانت لامه حرف علة، كالأفعال : دعا ، وقضى ورضي ، وقَضُوّ<sup>(٢)</sup> وهذه التسمية تدلُّ على أن ً اللغويين لم يعتدوا بحرف العلة ، فتخيلوا الفعل ناقص الآخر ، ولعلهم سموه كذلك لحذف آخره في بعض التصاريف.

وحرف العلة فيه إما أن يكون أصلياً وإما أن يكون سَقَلْباً عن شيء ، كما ترى في الأمثلة الآتية :

- رَقِيَ: هذا الفعل ناقص، آخره ياء أصلية.

ـ حَظِيُ : وهذا نــاقص أيضاً آخــره ياء منقلبــة عن واو إذ يقال : حظوة .

 <sup>(</sup>١) أنظر : لسان العرب . (برع) .
 (٢) أي : صار قاضياً ، أو اتصف بصفة القاضي .

- نَهُوَ : وهذا ناقص ، آخره واو منقلبة عن ياء لأن الاسم منه : نُهُيَّة ، وجَمْعُهُ : نُهَى .

ـ دعا : ناقص آخره ألف منقلبة عن واو .

قضي : ناقص ، آخره ألف منقلبة عن ياء .

وتصريف هذا الفعل لا يختلف عن الفعل الأجوف ، فحيثما يلتق ساكنان : حرف العلة ، وما يسند إليه من الضمائر أو ما يليه من ملحتات الفعل ، يحذف حرف العلة ، كما ترى في الأمثلة الآتية :

ـ دَعَوْا، دَعَت، يَخْشُوْنَ، تخشينَ، اخشُوا، فهذان الفعلان ناقصان، ينتهيان بألف منقلبة عن واو في الأول وعن ياء في الثاني، وقد التقى في تصريفهما ساكنان فحذف حرف العلة. وإليك تحليل ثلاثة من متصرفاتها : .

دعتْ أصل التركيب: دَعَاتْ. النقى ساكنان، هما حرف العلة، وهو الألف المنقلة عن واو، وتاء التأنيث، وهي مما يلحق الفعل، فحذف حرف العلة تخلصاً من التقاء الساكنين.

- تخشينُ : أصل التركيب : تُخشَايْنَ ، التقى ساكنان ، الألف ، والياء التي هي ضمير رفع ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين .

- انحشوا: أصل التركيب: اخْشَاوًا. التقى ساكنان فحذفت الألف.

ومثل هذا : يدعون : ويرمون ، وادعي ، وارمي ، وادعوا ، وارموا .

وههنا مسألة يجب أن نتنبّه إليها ، فأحياناً يلتبس الأمر على من لم يمعن النظر في الظاهرة ، فإذا قلت: الرجال يدعون ، كانت هذه الواو ضمير رفع ، والنون نون الأفعال الخمسة ، ووزن الفعل يفعون . وإذا قلت: النساء يدعُون . كانت الواو حرف العلة في الفعل : يدعو . وكانت النون نون النسوة ، ووزن الفعل : يَفْعُلنَ . وثمة ظاهرة أخرى هي أن حرف العلة إذا كان ألفاً منقلبة عن واو أو ياء وأسند إلى ضمير الرفع بقي ما قبل الألف مفتوحاً للدلالة على الحرف المحدوف، مثل: اخشوا، ، دعواً يتداعون ، أما إذا كان حرف العلة واواً ساكنة مثل: يدعو، أو ياء ساكنة مثل: يقضي . فإن ما قبلهما يضم إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة ، تقول: يدعون يقضون ، ويعطون ، ويعطون ، ويكسر إذا أسند إلى ياء المخاطبة ، نحو: تدعين وترمين .

وثمة ظاهرة ثالثة هي أن الفعل الماضي المعتل إذا كان منتهياً بألف وأسند إلى ضمير رفع غير واو الجماعة كان له حالان :

أولاهما: أن يكون ثلاثياً وفي هذه الحال تعود الألف إلى أصلها مثلها دَعُوْتُ ، قَضَيْتُ ، بَدُوْتا ، سَعَيْنَ ، دَعَوا ، سَعَيا .

والثانية : أن يكون فوق الثلاثي ، وفي هذه الحال تقلب الألف ياء أيًّا كان أصلها ، مثل : استدعيت واستدعيا ، وتفاضيت وتناجيا .

هذا وهناك ظواهر إعلالية لا نريد أن نعرضها هنا، ونبيل إلى عرضها في بحث الإعلال، وهي مما تعين السليقة على معرفتها.

#### ٤ ـ اللفيف:

وحين يكون في الفعل حرفا علة يسمى لفيفاً ، وهذا المصطلح جاء من المعنى اللغوي للكلمة ، فاللفيف : المجتمع من الأشياء ، فلما اجتمع في هذا النوع من الأفعال حرفا علة سمي لفيفاً .

وهو ضربان: لفيف مفروق، ولفيف مقرون.

أما الأول فما كانت فيه فاء الفعل ولاحه معتلتين ، مثل « وقى ، ونى ، وفى ، ولي » وسمّي مفروقاً لأن الحرف الصحيح فرق بين حرفي العلة .

أما الثاني فهو الفعل الذي اعتلت عينه ولامه، مثل: ٥ طوى،

1 4 7

هوى ، عوى ، قوِيَ » وسمي مقروناً لاقتران حرفي العلة فيه بعضهما ببعض .

وفي تصريفهما وإسنادهما إلى الضمير نجد اللفيف المفروق يجمع بين خصائص المشال والناقص إذ تحذف فاؤه في المضارع والأمر، وتحذف لامه إذا التقى ساكنان : سكونها وسكون ما يليها، تقول في تصريف الفعل « وعى » :

وعی ، یعیی ، ع یا فتی ، وعیت ، وغوّا ، وغیّن ِ

- يَعِيانِ، يَعُونُ، عِيا، غُوا، عِي ...

أما اللفيف المقرون فلا يختلف في تصريفه عن الفعل الناقص ، ولا ِ يَمَنَّ عِنْهُ تغيير ، تقول في تصريف : هوى :

ـ هَوَيْتُ ، هَوَيْنا ، هَوَوْا ، هَوَيْن ، هَوَتْ ، هَوَيا .

ـيَهْوُونَ ، يَهْوِيانِ ، تَهْوِينَ ، إهْرِ ، إهْوِيا ، إهْوُوا ، الخ .

1.

ر الأراث المراث الم

\<7

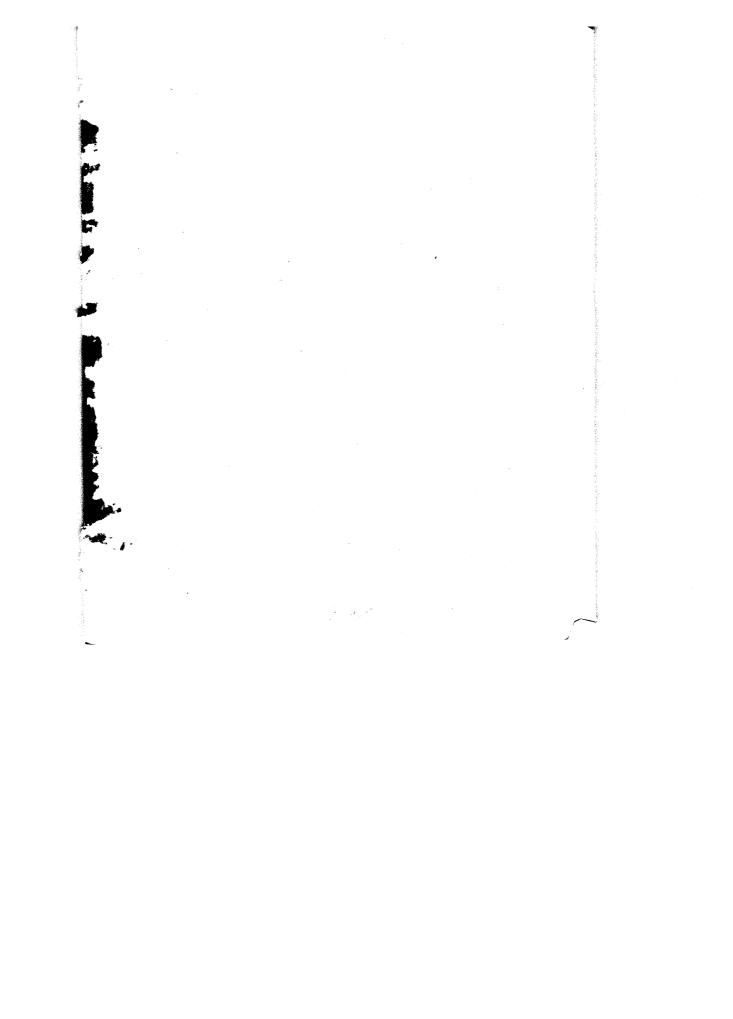